

BUTLER CIRCULATION

14055392
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

\*0114055392\*

I I 4 U 5 D 3

O LIGHT DIES TY

ON OF NEW

GENERAL

LIBRARY

| DUE DATE    |           |        |                   |
|-------------|-----------|--------|-------------------|
| ŢŞ          | YAM SEI   | 5 1990 | T 101993          |
| MA          | Y 2 9 199 | 2 40   | 07 1993           |
| Was A       | 6 acpth   | - 11   | M 1 7 1994        |
| AUG 17      | 1993      |        |                   |
| SEP 0 91908 | SEP.09    | 393    |                   |
|             |           | 000    |                   |
|             | OCT 07    | 1993   |                   |
| DEC 2       | NOV 0219  |        |                   |
|             |           |        |                   |
|             | 201-6503  |        | Printed<br>in USA |

MAR. 3029. (Wol. 6)

## الذي في والتاليخ

تأليف مُطَهِ يَرْطَكُ أَلِكُ اللهِ اللهُ ا

المناع الشيل

يُطلبُ مُنهَكَ بَهُ اللَّهُ فَي بِعَلَاد ومؤسسة الخناجي عضر

17 .M28 A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O المنسوب الى أبى زيد احمد بن سهل البلخيّ وهو لمطهّر بن طاهر المَقْدِسيّ

قد اعتنى بنشره وترجمته من العربية الى الفرانسوية الفقير المذنب كلمان هوار من اعضاً مجلس العلوم العالى (اينستيتو دى فرانس) وقنصل جنرال الدولية الفرانسوية معلم في مدرسة الألسنة الشرقية ومدير الدرس في المكتب العملي للدروس العالية في مدينة باديز

الجزة السَّادِسُ



يُباع عند الخواجه أَرْنَسْت لَـرُو الصحّاف في مدينة بـاريــز ---ا ١٩١٩ ســـنة ميلادية 86/1/08

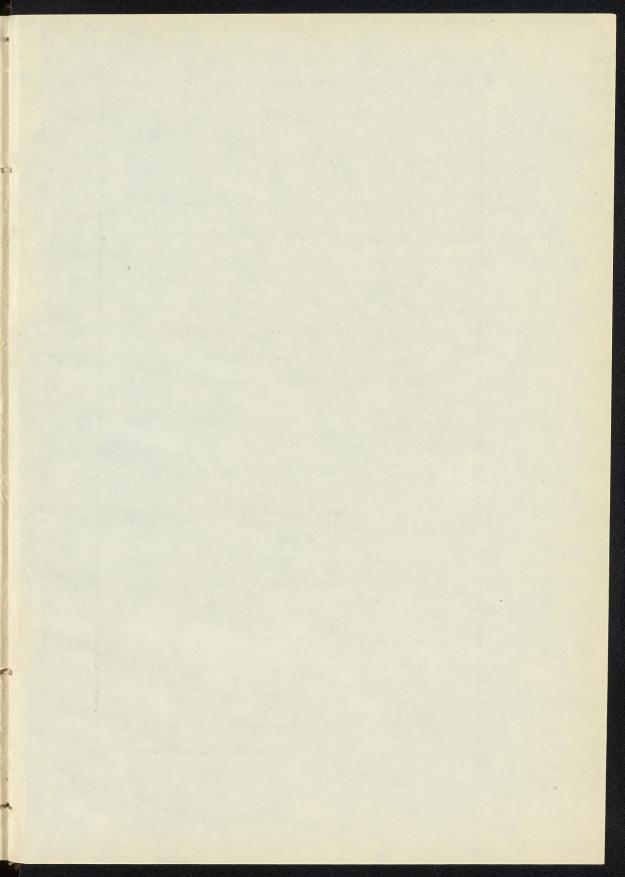

كِتَابُ ٱلْبَدْء والتَّأْدِيج

ٱلنَّجزُ السَّادِسُ

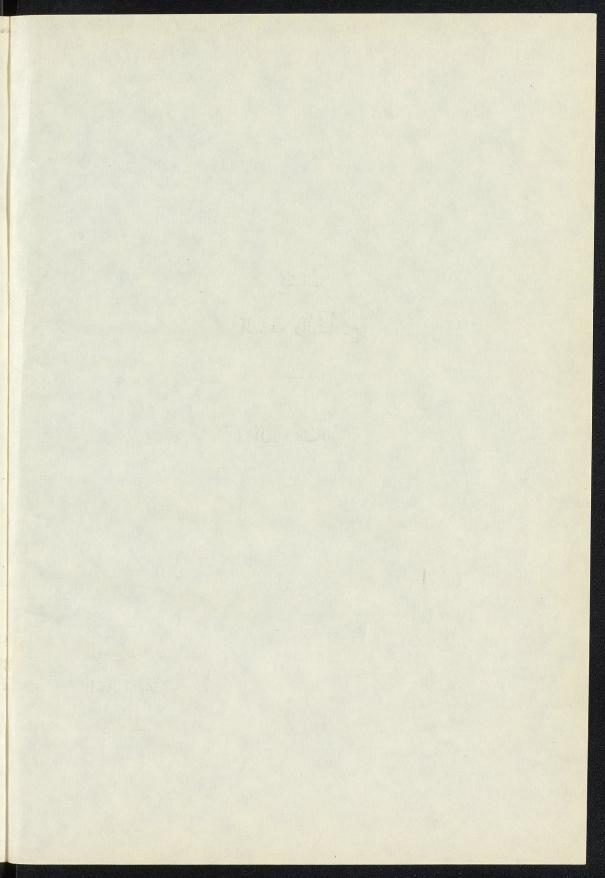

## كتاب البدء والتأريخ

الفصل الحادي والمشرون في ولاية بني أميّة الى آخر أيّامهم على الاختصار وما كان فيه من فتنة ابن الزبير والمختار بن ابي عبيد

ولاية معاوية بن ابى سفيان وصار الأمر الى معاوية سنة اربعين من الهجرة وكان ولى لغمر وعثمان عشرين سنة ولمّا سلّم الحسن الأمر إليه ولّى الكوفة المُغيرة بن شُعبة وولّى البصرة وخراسان عبد الله بن عامر بن كريز وولّى المدينة مروان بن الحكم وانصرف معاوية الى الشأم وفى هذه السنة افتعل المغيرة كتابًا من معاوية الى اهل الموسم فى الإمارة وحجّ بالناس فوقف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفًا أن يفطن الناس بكتابه ثم نزع معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة وولاها زياد بن أبيه ثم لما

مات المغيرة بن شعبة جمع له العراقين وهما الكوفة والبصرة وهو اوّل من مُجمع له العراقان ،'،

قصة زياد بن أبيه قالوا ان معاوية اوّل من ادّعى إلى غير أبيه فادّعى زيادًا أخًا لما رأى من جَلده ونفاذه وزياد هو ابن عُبيد من ثقيف وأُمّه سُميّة وقد قال الحسن والشعبى ان سرّك ان لا تكذب فقل زياد بن أبيه وفيه يقول ابن الفرّغ ألله السيط]

العَبْدُ للعبد لا أَصْلُ ولا شرفٌ أَلْوَتْ به ذاتُ أَظْفَارٍ وأَنْيابِ

وكان زياد كاتبًا للغيرة بن شعبة ثم كتب لابي موسى الاشعرى ثم كتب لابن عامر ثم كتب لابن عبّاس ثم كتب لعليّ بن ابئ طالب عمّ وكان له من الولد ثلاثة وأربعون منهم عشرون ذكرًا وثلاث وعشرون أنثى ومات زياد بالكوفة سنة ثلاث وخمسين من العجرة وذلك انه كان غشومًا ظَلومًا هَصُومًا جَبى العراق مائة ألف ألف وجعل يخطب الحجاز ويهدد أهله بالقتل وكتب الى معاوية انى قد ضبطتُ العراق بيميني وشالى فارغةُ فضُمّ الله معاوية انى قد ضبطتُ العراق بيميني وشالى فارغةُ فضُمّ الله معاوية ألله علمهم ودعوا الله الحجاز فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله صلعم ودعوا

القرع . Ms. القرع .

عليه فخرجَتْ في يده الآكلة فشغله عن ذلك وكان يناله من على عم فضربه النقاد والرقبة يعنى الفالج فقتله بالكوفة ، و خرك موت المغيرة بن شعبة وقع الطاعون بالكوفة فهرب المغيرة ابن شعبة ثم لما سكن عاد فطعن فمات فقال اعرابي المغيرة وطويل أرسم دياد للمغيرة تعرف عليه دواني الإنس والجِن تَغزف فإن كنتَ قد لاقيتَ هامانَ بعدنا وفوعونَ فأعلَمُ أنْ ذا العرش مُنْصِفُ فإن كنتَ قد لاقيتَ هامانَ بعدنا

ومات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر فصلّى عليه ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص ثم صلّى بالناس صلاة العيد وخلّف عمرو من المال ثلثمائة ألف دينار وخمسة وعشرين الف دينار ومن العَلّة ما يبلغ ارتفاعُها في السنة مائتي الف دينار ومن الورق الفي الف درهم وفيه يقول الشاعر [٥٠ 200 م]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الدهرَ أَذَكَى عيونَه على عمرِو ٱلِسَّهْتِي تُجبَى له مِضُ ولم يُغْنِ عنسه كيدُه واحتياله وحيلتُه حتى أُتيحَ " له الدهرُ

قالوا ووتى معاوية خراسان الحكم بن عمرو الغفاريُّ وكانت له

النعار .Ms النعار .

<sup>·</sup> اتبح . Ms.

صُحْبَة وافتتح جال الغور ومات بمرو ثم ولَّاها عبيد الله بن زياد فغزا طخارستان ومكاحتها فتح خاتون فقاتلها وهزمها وانتهب مماكتها سبعًا ثم صارت الى الصلح فصالحها على مال وخلّى لها مُلكها ونواحيها ثم غزا ما وراء النهر وأغار على بخارا وغنم منها غنائم كثيرةً وعاد الى البصرة ثم ولَّاها سعيد بن عثمان بن عفَّان وغزا ما وراء النهر وصالح أهل سمرقند على أن يَـدُخُلَ بابًا من أبوابها وبيخرج من الآخر واخذ منهم رهائن ان لا يَغْدِروا بــه فدخل وخرج وانصرف بالرهائن وغدر بهم وحملهم الى المدينة وجعل يستعملهم فى النخيل والطين وهم أولاد الدهاقين وأرباب النَّعُم فلم يُطقُّوا ذلك العمل وسَنَّمُوا عَيْشَهُم فَوْتُبُوا عَلَيْهُ فَي حَالْطِ له فقتلوه ثم قتلوا انفسهم بالحَبْل خَنْقًا ثمَّ ولَّاها اسلم بن زُرعة وكان غَشومًا ظَلومًا فَأَخذ أهل مرو بِأن يَصَفُّوا عنه نقيق الضفاضع فأخبروه بأن ذلك غير ممكن فضاعف عليهم الخراج مائة الف درهم وفى ايّام معاوية افتُتـح من الروم رُوذُوس وهو على يومين من القسطنطينية وأقيام المسلمون بها سبع سنين وافتتح من خراسان سمرقند وكش ونسف وبمخارا وافتتح الربيع بن زياد الحارثيّ بلخ وما يليها وكان واليّا من عند معاوية

فَاتَ بَرُو فَلَا حَجَّ مَعَاوِيَةً جَاءَهُ الْحَسنُ وَالْحَسينِ وَابْنِ عَبَّاسَ رَضَهُمْ وَسَأَلُوهُ أَن يَفِي لَهُم بَمَا ضَمِنَ فَقَالَ أَمَا تَرْضُونَ يَا بني هاشم أَن نُوفِر عليكم دَمَا يَكُم وانتم قتلة عثمان ولم يُعْظِهم ممّا في الصحيفة شئًا ،'،

وفاة الحسن بن على ترضها وتوقى الحسن في سنة تسع وأدبعين وهو ابن سبع واربعين [سنة] واختلفوا في سبب موتـه فزعم قوم انَّه زُبِّ ظُهْرُ قَدَمه في الطواف بزُجِّ مسموم وقال آخرون أنَّ معاويـة دسّ الى جعدة بنت الاشعث بن قيس بأن تسمُّ الحسن ويزوَّجها يزيدَ فسمَّتْه وقتلَتْه فقال لها معاوية إنَّ يزيد منَّا بَكان 1 وكيف يصلح له مَنْ لا يصلح لابن رسول الله وعوَّضها منه مائة الف درهم وفى أيَّـام معاويـة ماتت عائشة رضها وأمَّ سلمة وابو هريرة وسعد بن ابي وقّاص وعبد الله بن عمر وابو أيّوب الأنصاريّ بالقسطنطينيّة وكان معاوية قد اذكى العُيون على شيعة على عم يقتلهم ابن أصابهم فقتل حجر بن عدى وعمرو بن الحمق في جلة مَنْ قَتَل وقال سعيد بن المسيّب ان معاوية أوّل من غير قضاء رسول الله صلعم واوّل من خطب قاعدًا لأنّه كان

<sup>&#</sup>x27; Note marginale : كذا وكذا

بطينًا بادنًا واوّل من قدَّم الخطبة على الصلاة أخشى أن يتفرّق الناسُ عنه قبل أن يقول ما بدا له وأوّل من نصب المحراب في المسجد وتُوفّى وله من الأموال التي استصفاها من مال كسرى وقيصر خمسون ألف ألف درهم ، ،

ذكر أخذ البيعة ليزيد بن معاوية ثم دعا الناس الى بيعة يزيد فأوّل من بايع يزيد معاوية وكتب الى مروان بن الحكم بأخذ بيعة أهل المدينة ليزيد عليه اللعنة فغضب مروان إذ لم يجعل إليه الأمر فسار الى الشأم فكلمه وجعله ولى عهد يبزيد بعده الأمر فسار الى الشأم فكلمه وجعله ولى عهد يبزيد بعده واده و ودده الى المدينة فامتنع أهل المدينة من بيعته فجآء معاوية حاجًا فى ألف فارس الى المدينة وتلقّاه الحسين وعبد الرحن بن أبى بكر وعبد الله بن الزبير فسلموا عليه فلم يردً جواب سلامهم وأغلظ بهم فى القول وعنف وذلك حيلة منه فتوجه القوم الى مكة لما رأوا من جفآئه ودخل معاوية المدينة ولم يبق بها أحد لم يبايعه وأخذ بيعة أهلها ليزبد وفرق فيهم ولم يبق بها أحد لم يبايعه وأخذ بيعة أهلها ليزبد وفرق فيهم

الميد وإلَّا فهي مقدَّمة على : Glose marginale moderne . صلاة الحمة

<sup>·</sup> فسين . Ms.

أموالًا عظيمةً ثم خرج الى مكّة فتلقّاه الحسين بن على فلمًا وقع بصره عليه قال مرحبًا بأبن رسول الله وسيَّد شباب أهل الجنَّـة داتةً لأبن عبد الله مم طلع عليه عبد الله بن الزبير فقال مرحبًا بأبن حواريّ رسول الله وابن عمّته دابّـةً لأبي خبيب ثم كذلك كلمّا طلع عليه طالعُ حيّاه وأمر له بدائةٍ وصلَةٍ ثم دخل مكّة وهداياه وجوائزه يروح عليهم ويفدو حتى انماهم الأموال ثم أمر برواحله فعُلقت بباب المسجد وجمع الناس وأمر بصاحب حرسه أن يُقيم على رأس كلّ رجل من الأشراف رجلًا بالسيف وقـ ال إِنْ ذَهِبِ وَاحِدُ مَنْهُمُ الى أَن يُراجِعَني في كلامي فاضربوا عُنقه ثم صعِد المنبر وخطب فقال إن هولاً الرهط سادةُ السلمين وخيارهم ولا يبتزُّ أمرُ دونهم ولا يُقضى أمرُ عن غير مشورتهم وقد بايموا يزيد فبايموه بسم الله فأمّا الأشراف فلم يمكنهم تكذيبه ومُراجعته وامّا سائه الناس فلا جُرْءَة لهم على الكلام ولا علم لهم بشيء مما يقول فأخذ البيعة ورك رواحله وضرب الى الشأم وكان يقول لولا هواى في يزيد لأبصرتُ رُشدى وفيه

ا Ms. تَــَنَّ:; corrigé d'après Ibn-el-Athîr, Chronicon, t. III, p. 423, l. 22.

بنوه بعده متناسقنا

فإن تأتوا أبرملة أو بهند نسايعها " أميرة مؤمنينا إذا ما مات كِسْرَى قام كسرى خشِينا الغيظَ حتى لو سُقينا دِمآء بني أُميّة ما شُفينا

ومات معاوية بدمشق سنة ستين وهو ابن ثمانين سنة وكان رجلًا طُوالًا جسيمًا بادنًا أبيض جميل الوجه قبيح الفعال اذا ضحك انقلبت شفته العُلياء وبايع أهلُ الشأم يزيدَ بن معاوية على الوفاء بما أخذ له معاوية من بيعتهم ، ،،

بيعة يزيد بن معاوية عليه اللعنة قالوا مات معاوية وعلى المدينة الوليدُ بن عُتبة \* بن أبي سفيان وعلى العراق عُبيد الله بن زياد فلمّا ورد نعيُّ معاوية قبال مروان بن الحكم للوليد بن عُتبة \* ابعث الى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير فإن بايما وإلَّا فاضرب أعنىاقهما فياستبدعاهما في جوف الليبل ونعيي اليهما معاوية

ا الله ا Ms. الله ا

<sup>2</sup> Ms. Lulu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. مُتنافنا .

<sup>&#</sup>x27; Ms. a.c.

وأخذهما بالبيعة ليزيد فقالا حتى نُصْبِحَ وانصرف من عنده وخرجاً من تحت الليل الى مكَّة وأُبَيَا أن يبايعا وبلغ أهلَ الكوفة تلكُّو الحسين في بيعة يزيد فكتبوا الى الحسين في القدوم عليهم وبعثوا بحمل بعير وكتبوا البيعة فارسل الحسين مُسلم بن عَقيل بن أبي طالب ليأخذ البيعة من أهلها فجاء حتى نزل على هانئ بن عُروة واجمّع اليه خلقٌ كثيرُ من الشيعة يبايعون الحسين وخرج [fo 201 vo] الحسين بأهله وولده وبلغ الحبرُ عبيد الله بن زياد عليه اللعنة وهو بالبصرة فهمَّ الى الكوفة فسار اليه الشيعةُ وقاتلوه حتّى دخل قصرَه وأغلق بابه فلا كان عند المساء وتفرّق الناس عن المسلم بن عقيل بعث عُبيد الله بن زماد خيلًا في خُفْيَةٍ فقبضوا على مسلم وعلى هانئ ورفعوا مُسلمًا بين شُرَف القصر وقتل ادنا من العضادة ثم ضربوا عُنقه وفيه يقول [طويل]

فإن كنتِ لا تدرينَ ما ألوتُ فانظُرى

إلى هانى؛ فى السُوق وأبن عقيل ترى رَجُلًا قد جدع السيفُ أَنْفَه وآخر يهوى من طَمادِ قتيلِ ترى جسدًا قد غير الشمسُ لونَه ونَضْحَ دم قد سال كُلَّ مَسِيل

الرت: Correction marginale:

مقتـل ابي عبد الله الحسين بن على رضها ولما بلغ الحسينَ قتــلُ مُسلم بن عقيل هَمَّ بالرجوع الى المدينة فبعث اليه عبد الله بن زياد الحرّ بن يزيد التميميّ في ألف فارس فلقي الحسين بزيالة فقال له الحسين لم آتڪم حتى انتهت الى كُتُبكم فان كان رأيكم على غير ما نطقت به كُتُبكم انصرفتُ فقال الحرّ ابن يزيد انَّى لم أَوْمَرْ بقتالك ولكن أُمرتُ أن لا أَفارقك حتَّى تقدُّم الكوفة فإذا أتيتَ فخذ طريقًا يُدخلك الكوفة ولا نزول الى المدينة حتى اكتب الى ابن زياد فانثني الحسينُ عن طريق العُذيب والحرُّ بن زياد يسايره حتى انتهى الى الفاضريَّة فنزل بها وهو يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرّم سنة احدى وستين وقدم عليه يوم الجمعة عمر بن سعد بن ابي وقاص في أربعة آلاف وزعم قوم أنَّ عبيد اللهِ بن زياد قال له إن قتلتَ الحسين فلك عمل الريّ وبعث معه بشر بن ذي الجوشن وقال ان لم يقتله فاقتله وأنت على الناس فنزلوا بين نهرى كربــــلا وجرتِ الرُسُل بينهم وبين الحسين ومنعوه ومن معه المآء أن يشربوا فقال الحسين لعُمر ابن سعد اكتب الى صاحبك فاعرض ان ارجع الى الموضع الـذي اقبلتُ منه أو آتِي ثُغرًا من ثغور المسلمين إلى أن الحِق

بالله عزّ وجلّ أو يبعث بي الى يزيد بن معاويـة فيرى في رأيـه فانّ الرّحِم تمنعه قتلي فكتب عُمر بن سعد الى عبيد الله بن زياد بذلك فلم يقبل من ذلك شيئًا وقال لا إلَّا أن يَنْزِلَ على حكمى فقال الحسين والله لا انزل على حكم ابن مرجانة أبدًا يبني عبيد الله بن زياد وناهضهم القتال يوم عاشوراً. وهو يوم الجمعة ومعه تسعة عشر انسانًا من أهل بيته وانحاز اليه الحرُّ التميميُّ تائبًا من ذنبه فقاتـل معه فقُتل الحسين عطشانَ وقُتل معه سبعة من ولد على عم وثلاثـة من ولـد الحسين وتركوا على بن الحسين وهو على الأصغر لأنَّه كان مريضًا فنه عقب الحسين عم إلى اليوم وقتلوا من أصحابه سبعة وثمانين انسانًا وزعم قوم ان الحسين رضه قتل بعدما قَتل منهم عدّةً ولولا الضّغف الـذي أدركه من العطش لكان يأتى على أكثرهم قالوا فرماه الحُصَيْنُ بن تميم فى حَنَكِه وضرب زرعة بن شريك كفّه وطعنه سنان بن أنس بالرمح ثم نزل فاجترّ رأسه وأوطأ الخيل جُثَّت ه [fo 202 ro] وساقوا على بن الحسين مع نسانـه وبناتـه الى عبــد الله بن زياد فزعموا أنَّـه وضع رأس الحسين في طسْتٍ وجمل ينكتُ في وجهه بقضيب ويقول ما رأيتُ مثل حُسْنِ هذا الوجه فقطّ فقال أنس ابن مالك امّا انه كان يُشبه النبيّ صلّى الله عليه ثم بعث به وباولاده الى يزيد بن معاوية فذُكر أنّ يزيد أمر بنسائه وبناته فأقون بدرجة السجد حيث تُوقف الأسارَى لينظر الناس اليهن ووضع رأسه بين يديه وجعل ينكت بالقضيب في وجهه وهو يقول

لَيْتَ أَشِياخَى بَبَدْدٍ شَهِدُوا جَزَع الحَرْرِجِ مِن وَقَع الأَسَلُ لَا تَسَلُ لَا تَسَلُ لَا تَسَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فقام ابو برزة الأسلميّ رضة فقال امّا واللّه لقد أخذ قضيبُك من ثغره مَأْخذًا لرُبَّا رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه يرشفه وقُتل الحسين عمّ سنة احدى وستيّن من الهجرة يوم عاشورآ، وهو يوم الجمعة وكان بلغ من السنّ ثمانياً وخمسين سنة وكان يخضب بالسواد رضة ثم بعث يزيد عليه اللعنة بأهله وبناته الى المدينة ورَثَتُهُ ابنةُ عقيل بن أبي طالب

ما ذا تقولون ان قال الليكُ كم ما ذا فعلتم وانتم آخِرُ الأُمَمِ بعِثْرَق وبأهلى بعد مُفتقَدى منهم أسارَى وقَتْلَى ضُرِّجُوا بِدَمِي

قال وسمع اهلُ المدينة ليلة قُتِلَ الحسينُ في نهارها هاتِفًا

مَسَح الرَسولُ جبينَـهُ فله بريق في الخدود أَبُواه من عُلْيَا قريش وجَدُّه خيس الجُدود

وأعلم أنَّ للروافض في هذه القصّة من الزيادات والتهاويـل شيئًا غير قليل وفي مقدار ما بيُّنَّاه سقَطْ كثير لأنَّ من الناس مَنْ ينكر أن يكون يزيد أمر بقتله أو رضى بـ ه والله اعلم بذلك ، ، قصّة عبد الله بن الزبير بن العّوام وهو ابن صفيّة عمّة رسول الله صلعم وأول مولودٍ وُلد بالمدينة في الاسلام قالوا ولمّا بُويع يزيد تلكَّأُ الحَسينُ وعبدُ اللَّه بن الزبير عن بيعته ولحقا عِكَّـة فامَّا الحسين فخرج إلى الكوفة حتى استشهد بكربلا وامّا عبد الله بن الزبير فامتنع بمكّة ولاذَ بالكعبة ودعا الناس الى الشورى وجعل يلمن بزيد وسماه الفاسق المتكبّر وقال لا يرضى الله جهد معاوية الى يزيد واتَّا ذاك الى عامَّة المسلمين فأجابه الناسُ الى ذلك ورأوا الحقُّ فيه واظهر ابن الزبير التألُّد والتنسُّك وجمل يصوم ويصلَّى حتى أثّر فيه ومال الناس إليه وكتب الى أهل المدينة ان اخرجوا بني أُميَّةِ من أظهركم فأخرجوهم وبلغ الخبرُ يزيدَ فبعث مُسْلِم بن

عقبة المُرَّىُّ في جيش كثيف وجعل يرتجز [٥٠ 202 ٥٠] [رجز]

ابلغ أبا بكر إذا الجيش سَرَى ومَرَّت الخَيْلُ على وادى التُرى عشرين ألفًا بين كَهْل وفتى أَجْمَعَ نشوانٍ من القوم ترى

ذكر وقعة الحرة قال فجآء مُسلم بن عقبة فأوقع بالمدينة وقتل أربع آلاف رجُل من افناء الناس وسبعين رجُلًا من الأنصار وبَقَر عن بطون النساء وأباح الحُرم وأنهب المدينة ثلثة أيام وبايعهم على انّه فَيْ ليزيد وجعل يفعل فيهم ما شآء وكانت الوقعة بالحرة وهي ضاحي المدينة وبتلك سُمّيت الحرة وسمُّوا مسلم بن عقبة مُسْرِفَ بن عقبة وكان يُسيِّي ابن الزبير المُلحد وقد قال محمّد ابن اسلم الساعدي [طويل]

فإنْ يقتلونا يومَ حرّةَ وَاقِمٍ فَنَحْنُ على الاسلام أوَّلُ من قُتِلْ

ثم سار مسلم نحو مكة يريد ابن الزبير فطّعِن بقُدَيْد لدعوة اهل المدينة واستخلف على الجيش الحُصَيْنَ بن غُير اليشكريّ أوصاه يزيدُ بذلك وقال له يا برذعة الحار لولا أنّ امير المومنين أمرنى باستخلافك ما استخلفتُك فإذا انا مُتُ فامضِ بالجيش عتى حتى

تُواقِي اللحدَ ولا تجعل أُذُنك قَمْعًا لقريش فيانّهم سَحَرة بالكلام ولكن عليك اذا وافيتَ بالوقاف ثم النقاف أثم الانصراف ومات مسرفٌ فسار الحُصين حتّى أتى مكَّـة وحاصر ابنَ الزبير أتَّامًا ورمى بالمنجنيق والنَّفاطات الرُّكُنَّ فأحرق الاستار فبعث الله على أصحاب المنجنيق صاعقةً فأحرقت منهم بضعةً عشرَ رجلًا وكان المختارُ بن ابى عبيد الثقفي بايع ابن الزبير على أن لا ينفرد برأى ولا يقضى أمرًا دُونَـه فوجّه المختارَ الى الخصين وقـاتلـه فردّهم عن مكّة فبيناهم كذلك إذ اتاهم نعيٌّ يزيد فانصرفوا الى الشأم وكان يزيد وليَّ سَلْم بن زياد بن ابيه خراسان وسجستان فغزا ما وراءَ النهر وامرأةٌ تملك بخارا يقال لها خاتون فكتبت الى طرخان ملك الترك تستمدَه وتستنجده في على أن تُزوَّجَه نفسها وجاء طرخانُ فى جيش عظيم من الترك والسُّغْد وناهضهم القتال فهزمهم وغنم من أموالهم وأولادهم ما يفوت الإحصاء وفي سَلْم يتمول يزيد بن معاوسة [طويل]

المقاف . المقاف .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. فكتب

<sup>·</sup> ستمدّه ویستنجده . Ms.

## عتبتُ على سَلْم فلمّا فقدتُ وجرّبتُ أقواماً بكيتُ على سَلْم

موت يزيد بن معاوية ولما احتُضِ يزيد بن معاوية ولَى ابشه معاوية بن يزيد وسلّم الامر إليه وكان وُلد يزيد بالماطرون ومات بحوادين وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وكان مُلكه ثلث سنين وثمانية أشهر وذُكر أنّه تمثّل عند موته بهذين البيتين [طويل]

فيا ليتني لم أُغْنِ في الناس ساعة ولم أغْنِ في لذّات عيش مُفاخرِ وكنتُ كذى طهرين عاش بُلغة من العيش حتى صار رَهْنَ المقابرِ

وفيه يقول الشاعر [رجز]

بِ أَيُّهَا القبرُ بِحَوَّارِينا أَ صَمِتَ شُرَّ الناس اجمعينا

[Fo 203 ro] ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية ولما مات يزيد صار الأمر الى ولده معاوية بن يزيد وكان قدريًا لانه اشخص عمرًا المقصوص فعلمه ذلك فدان به وتحققه فلا بايعه الناس قال

۱ Ms. بجودان .

للقصوص ما ترى قال إمّا ان تعتدل وإمّا ان تعتزل فخط معاويةُ فقال إِنَّا بُلينا بِكُم وابتُليتم بنا وانَّ جدَّى معاويـة نازع الامرَ من كان أولى بـه واحقّ فركب منه ما تعلمون حتّى صار مُرتهنًا بعمله ثم تقلَّده ابي ولقد كان غير خليق بــه فرك رَدْعَهُ واستحسن خطاءه ولا أُحثُ أن أُلقى الله بتبعاتكم فشأنكم وأُمرَكِم ولُّوه من شِنتم فواللَّه لَئِنْ كانت الخلافة مغنمًا لقد أَصِبًا منها حظًّا وان كانت شرًّا فحسنُ آل ابي سفيان ما أَصابوا منها ثم نزل واغلق الباب في وجهه وتخلّى للمبادة حتى مات بالطاعون في سنة [أربع وستّين] اثنتي وعشرين سنة وكانت ولايته عشرين يومًا ويقال اربعين يومًا ويقال ثلثة اشهر فوثب بنو أُميّة على عمرو المقصوص وقالوا أنت أفسدتَه وعلَّمتَه فطمروه ودفنوه حيًّا وافر وكان قيل فيه

تلقَّفها يزيدُ عن أبيه فخُذْها يا معاوِي عن يزيد

وقال آخر

إِنِّي أَدِى فَتَنَّةً تَغْلِي مُرَاجِلُها وَالْمُلْكُ بِعِد أَبِي لَيْلَى لَنْ عَلَيا

ذكر فتنة ابن الزبير كان يدعو الناس في زمن يزيد بن معاوية الى الامارة والشورى فلما مات يزيد دعاهم الى البيعة لنفسه وادّغي الخلافة وظفر بالحجاز والعراق وخراسان واليمن ومصر والشأم إلَّا الأردنَّ فإنهم أرادوا أن يكون الأمر لخالد بن يزيد ابن معاوية ودعوا له على المثابر وبُويع بالخلافة فِلما تسمَّى ابن الزبير بالخلافة فارقه المختار بن ابي عُبيد من أعماله وقدم الكوفة ودعا الشيعة وقـال أنا رسول أبي القـاسم محمد بن على بن ابي طال وأخذ بيعة الناس له على أن يطلبوا بـدم الحسين رضه وخرج الضّحاك بن قيس الفهرى الخارجيّ واستمال الناس وصلّى بهم ينتظر استقرار الخلافة وبُويع مروان بن الحكم بالأردنّ وبويع خالد بن يزيد بن معاوية بعده واجتمع أهلُ البصرة على عُبيد اللَّه بن زياد وكان واليها في أيَّـام معاويـة ويزيد ونصبوه أميرًا وسألوه أن يُطلِقَ عن الخوارج الذين في السجون فاطلقهم وفيهم نافع بن الازرق وعبيد الله [بن] الماحوز أ وقطرىٌ بن الفُجاءَة المازنيّ فمأثوًا في الأرض رأفسدوا وخافهم عُبيد الله بن زياد على نفسه فهرب الى الشأم،،،

<sup>·</sup> وعد الله الماحور .Ms ا

ذكر مروان بن الحكم وأُخذ بيعة اهل الشأم له ، بويع له بالأُردن سنة أربع وستين وهو أوّل من أخذ الخلافة بالسيف وكان يُلقَّب خَيْطَ باطل لطول قامته واضطراب خلقه وفيه يقول الشاعر

لحى الله قومًا أُمَّرُوا خَيْطَ باطلٍ على الناس يُعْطَى من يشاء ويمَنعُ

[Fo 203 vo] وسار إليه الضّحاك بن قيس فاقتتلوا عرج راهط من غوطة دمشق فقتل الضّحاك وخرج سليان بن صُرَدٍ الحُراعي من الكوفة في أربعة آلاف من الشيعة يطلبون بدم الحُسين فبعث اليه مروان عبيد الله بن زياد والحُصَيْن بن غُير فالتقوا برأس عينٍ فقتلوا سليان بن صُرَدٍ وتفرّق أصحابه فالت الشيعة الى المختار ابن أبي عُبيد وقوى أمرُه فاظهر الدعوة الى محمّد بن الحنقية والطلب بدم الحسين ومات مروان بدمشق وكانت ولايته سبعة أشهر وأيّاماً وبايع أهلُ الشأم عبد الملك بن مروان ،،

خبر موت مروان بن الحكم ذكروا أنَّـه تزوَّج أمَّ خالد بن يزيد ابن مماوية وجرى بينه وبين خالد كلامٌ فقال له يا ابن الطُرطُبَّة فأُحقِدت المرأة فسقَتْه سمًّا فى الشراب فابطأ القضآ عليه فلا كان فى الليل وضعت وسادةً على وجهه وقعدَتْ عليها حتى مات وصاد الى جهنّم ومروان يُعدُّ من قَتْلَى النسآ واختلفوا فى حِلْيته فقيل كان طوالًا وقيل كان قصيرًا وكان لِدة الحسين بن على بن ابى طال والحسين وُلد بعد الهجرة بسنتَيْن ، ، ،

ذكر ما جرى بين المختار وبين ابن الزبير قالوا وغلب المختار على الكوفة ووجه عمّاله على كور الجبل وارمينية وأفسدت الخوارج بالبصرة فولى أهلها المُهلَّب بن أبى صُفْرة قِتالهم إذْ لم يكن لهم أميرُ يدفع عنهم وبعث عبد الله بن الزبير عبد الله بن المُطيع واليًا على الكوفة فخرج المختار ابن أبى عبيد فى جماعة من القُرّاء منهم ابو اسحق الثقفي وجابر الجُعفيُ وواقع ابن المطيع فطرده وانكفى عنهم وفيه يقول

ابنُ مطيع لج مَّ في الشِقاق ، يقولُ لمّا ضِينَ في الحناف ، واللهُ مطيع لج من واتِ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على الهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ عل

وبلغ الخبرُ ابنَ الزبير فأخذ محمّد بن الحنفيّة بالبيعة له والانقياد فقال محمّد بن الحنفيّة أنا أولَى بهذا الأمر منك ان كانت خلافة

فْجِمع اصحاب ابن الحنفيّـة وحبسهم معه فى المسجد وأعطى اللّه عهدًا أَنْ يُحرَقُهم بالنار إن لم يبايعوه فكتب محمّد بن الحنفيّة الى المختار بن أبي عُبيد بالخبر فارسل المختار مددًا ومالًا فدخلوا مسجد الحرام بغتةً لا عِلْمَ لأُحدِ بهم يُنادون يا ثارات الحسين حتى انتهوا الى ابن الحنفيّة واصحابه قـد حُبسوا في الحظائر ووُكِّلَ بهم الحرسُ يحفظونهم وجمعوا الكثير من الحطب واعد لاحراقهم فاشعلوا النار في الحطب واخرجوا ابن الحنفيّة واصحابه معه الى شِعْب على بن ابى طالب واجتمع عليه أربعة آلاف رجُل فبايموه ففرَّق فيهم الأموال التي حملها المختارُ ثم وجَّه المختار الى عُبيد الله ابن زياد ابرهيم بن الأشتر النخعيُّ في اثني عشر الفاً فالتقوا بالزاب من أرض الموصل فقُتل عبيد الله بن زياد عليه اللعنــة والحصينُ ابن غمير وشِمْر بن ذي الجوشن وعُمر بن سعد وكلَّ من شرك في قتل الحسين بن على عم ومُملت رؤُوسهم اليه قال وكان ابن عمر ابن سعد قائمًا على رأس المختار لمّا دخلوا براس أبيه فقال لـه المختار أتمرف هذا الرأس قيال اى والله رأسُ ابى حفص قيال المختار أَلحَقُوا حَفْصًا بِـأْبِي حَفْصِ فَضُرب عُنقه وفي عُبيد الله بن زياد يقول يزيد بن المفرّغ اسط

إنّ الذي عاش ختّارًا بذمّته ومات عبدًا قتيلُ الله بالرّاب العبد لا أَصلُ ولا شَرَفٌ أَلْوَتْ به ذَاتُ أَظْفَادٍ وأَنياب ما شُقّ جيبٌ ولا قامَتْكَ نائحةٌ ولا بَكَتْكَ جِيادٌ عِنْد أسلاب

[Fo 204 ro] ثمّ بعث ابن الزبير أخاه مُضْعبًا على العراق فقدم البصرة وأعطاه أهلها الطاعة وأمضى للهلّب بن أبى صُفرة ما كان أهلها ولّوه من قتال الأزارقة وخرج الى الكوفة وكان المختار يحتال فى استالة الناس بضروب من الحيل وكان يموى الروايات ويستعمل المخاريق ويدعى المعجزات ويزعم أنّ جبريل وميكائل يأتيانه ويأمر بعض أصحابه أن يشهد له أنّه رأى الملائكة نزلت لنضرته وفيه يقول

ألا ابلغ أبا اسحق عنى بأنّ الخيلَ كَعَتْ مُصْمِياتِ أَلا ابلغ أبا السحق عنى ما لم تبصرًا \* كِلانا عالِمُ بالتُرهات

فزحف اليه مُصْعب بن الزبير فبيّته المختار وقتل من أصحابه ستّة آلافٍ وَقُتل عُبيدُ الله بن على بن ابى طالب ومحمّد بن

الخيل . Ms. الخيل .

<sup>؛</sup> Ms. اتصراه .

الأشعث بن قيس وكانا محبوسين في عسكر مُضعب ولم يشعر بهما فلا كان من الفد جدَّ مُضعبُ في قتاله فلجأ الى قصر الكوفة فعاصره مصعبُ إلى أن قتله وقتل من كان معه في القصر وهم ستّة آلاف وثمان مائة رجُل وأخذ عمرة بنت النعان بن بشير وكانت تحت المختار بن أبي عُبيد وعرض عليها البراءة من المختار فأبَتْ فضرب عُنُقها وفيها يقول عبد الرحمن بن حسّان [خفيف] فأبَتْ فضرب عُنُقها وفيها يقول عبد الرحمن بن حسّان [خفيف]

كُتِبَ القتلُ والقتالُ علينا وعلى الغانيات جرّ الذُيُول

واستولى مصعب على العراقين فسار إليه عبد الملك بن مروان فالتقوا بمسكن وقُتل مصعب وبُعث برأسه الى عبد الله بن خاذم أو بخراسان وقد بايع لابن الزبير ودعا له وكتب إن بايعتنى أطعمتُك خراسان عشر سنين فكتب اليه ابن حاذم [طويل]

أَعِيشُ زُبِينَ الحياة فان أَمُت فإنَّى مُوصٍ هامتي بالتَّزَبُّر

واستقام العراقُ لعبد الملك بن مروان قال عبدُ الملك بن عُمير الليثي دخلتُ قَصر الإمارة بالكوفة وعبد الملك بن مروان قاعدُ

<sup>·</sup> عد الله بن ابي حازم . Ms.

في الايوان على سريره وبين يديه تُرسُ وعليه رأسُ مُصعب بن الزبير فتسِّمتُ فقال ممَّ تسِّمتَ فقلتُ يا أمير المؤمنين أتتتُ عبيدَ الله بن زياد في هذا الايوان بين يديه رأس الحسين بن على ثمّ رأيتُ المختار وبين يديه رأس عُبيد الله بن زياد في هذا الايوان ثم أتيت مصعب بن الزبير في هذا الايوان وبين يديه رأس المختار بن ابي عُبيد ثم أراك وبين يديك رأس مُصم فقام عبد الملك فزعًا وأمر بهَدُم الايوان فهُدم قال وكذلك لمَّا بعث المختار برأس عُبيد الله بن زياد وعمر بن سعد الى محمّد بن الحنفيّة لينصبهما في المسجد الحرام كان محمّد بن الحنفيّة بأكل فقال محمّد الحمد لله أتى ابن زياد برأس الحسين وهو يأكل وأتينا برأس ابن زياد ونحن على هذه الحالة وفي مصعب بن الزبير يقول ابن قيس الرُّقتَّات [منسرح]

ولمّا قُتل مصعب لاذَ عبد الله بن الزبير بالكعبة وأظهر الزيادة فى نُسْكُه وجعل يقول بَطْني شِبْرٌ وما عسى أن يُشبَع شبرٌ (v 204 vo أَفْضَلْتَ فَضَلًا كَشَيرًا للمساكين لم ينل منك شياءً مِن دُنْيا ولا دين إلّا بآميسن ربّ العوش آميسن حتى يُوادِي مثل الخز في الليسن لوكان بطنك شِبْرًا قد شبِعْتَ وقد فَإِنْ أَتَشْكَ مِن الأَيّام جَائِحةٌ ولا نقولُ إذا يومًا نُعيتَ لنا ما زال في سورة الأعراف يقرأها

وكان يُخرج النّاس من تمور الصدقة ويكنز الذهب والفضّة ويقول أكلتم تمرى وعصيتم أمرى وخرج عبد الملك من الكوفة الى الشأم وكان الحتجاج على شُرطته فولاه الساقة ينزل بنزوله ويرحل برحيله فرأى عبد الملك من نفاذه وجلادته ما اعجب به وولّى الحوفة خالد بن عبد الله القَسْرى وولّى البصرة أخاه بشرًا ورجع الى الشام ولا هم له إلّا ابنُ الزبير فاتاه الحجاج فقال ابعثنى اليه فانّه أرى فى المنام كأنّى اقتله واسلخ جلدة فبعثه اليه فقتله وسلخ جلده وصلبه وكانت فتنة ابن الزبير تسع سنين من ولاية عبد الملك ، ،

مقتل ابن الزبير قالوا وبعث عبد الملك الحبّاج الى مكّة فحاصر

ابن الزبير فنزل ببئر مَيْمون وفسد على الناس حَجْم تلك السنة لأنّهم وقفوا بعرفاتٍ ولم يصلوا الى البيت واشتد الحصار فقال له أخوه عُروة بن الزبير انّ لـك فى الصُلح لا سُوةً بالحسن فركضه برجله وقال ما أنت بابن أب وعرض عليه الحجّاج الأمان وبذل له العهد فأبى أن يقبله وكان شحيحًا بخيلًا فقيل فيه

رأيتُ أبا بكر وربّـك غالبٌ على أَمْرِه بَغَى الخلافة بالتَمْر

ثم اقتحم الحبّجاج السجد في أصحابه وشدّوا على ابن الزبير فقتلوه ومَن معه وسلخوا جلده وحَشَوْه تبنًا وصلبوه ويقال أصابه رَمْيَةٌ فات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ووُلِي الحبّجاج الحجاز واليامة وبايع أهل مكّة لعبد الملك بن مروان ، ،

ولاية عبد الملك بن مروان يُكنى أبا الدّبان لَبُخر فَمِهِ ويُلقَّب برشح الحجر لبُخله وكان معاوية بن أبى سفيان جعله مكان ديد بن ثابت على ديوان المديئة ثمّ ولاه أبوه مروان هجر ثم جعله ولئ عهده بعده وبُويع سنة خمس وستين بالشام وبايعه أهل مكّة بعد قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وكتب إليه ابن عمر ببيعته قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وكتب إليه ابن عمر ببيعته

وكت إليه محمّد بن الحنفيّة يستوثق لنفسه وأصحابه وتُوفّى بدمشق سنة ستّ وثمانين وكانت ولايته من يوم قُتل ابن الزبير إلى أن مات تسع سنين وعشرة أيّام ومن يوم بويع بالشأم احدى وعشرين سنة وكتب الى عبد الله بن خازم بخراسان إن بايعتَني أطعمتُك خراسان عشر سنين فأبي إلَّا التربُّر وكان بعث إليه برأس ابن الزبير فأخذه وردّه الى المدينة فكتب عبد الملك الى بُكير ابن وشاح خليفة عبد الله بن خازم على مرو يأمره بالوثوب بمبد الله بن خازم فسار إليه فواقعه فقتله ووتى بكيرًا خراسان وصَفَت الملكة لعبد الملك بن مروان ومات بشر بن مروان بالبصرة واشتدّت شوكة الخوارج بالعراق والأهواز والمهلُّبُ يقاومهم ويدافهم فولَّى عبد الملك الحجّاج بن يوسف العراقين وكان العراق إذذاك من فَم الرقّة الى أَقْصَى خُجَنْـد أُ بخراسان ومنها السند والهند،،

خبر الحجّاج بن يوسف زعم قوم أنّ الحجّاج بلا أن صبّه الله عزّ وجلّ على اهل العراق بدعوة عمر بن الخطّاب رضه اذ قال اللهم ان اهل العراق قد ليسوا على ما ليس لهم اللهم عجّل لهم

¹ Ms. ≥.

الغلام الشقفى الذى يحكم فيهم بحكم الجاهليّة لا يُقبَل من محسنهم ولا يتجاوز عن مُسيئهم فإنّ الشيطان قد باض فيهم وفرّخ وروى هذا الخبر ابو عرفة الحضرميّ من اهل الشأم وروى أنّ عمر أتاه خبر المراق وانهم حصبوا امامهم وسمعتُ غيرَ واحدٍ يقول بل كانت دعوة على عم قال اللهم كا نصحتُهم وغشُوني وآمنتُهم فحافوني أبعث فيهم فتى يحكم بحكم الجاهليّة هكذا الرواية والله اعلم لأن مثلَ هذا من المُحال اذ لا يجوز لمسلم ان يسأل ربّه الجور والظّلم ، ، ،

طلة الحجاج ونسه وحرفته قالوا كان الحجاج رجلًا أخفش حش الساقين منقوص الجاعرتين صغير الجثة دقيق الصوت اكتم الحلق وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود بن عامر من أجلاف ثقيف وكنيته ابو محمّد وأمّه سمَّته كُلياً وكان أوّل أمره أن يُملّم الصبيان بالطائف وأوّل ولاية وليها تبالة بالحجاز فلمّا أشرف عليها احتقرها وانصرف فمن ثمّ يقال في المثل أهون من تبالة على الحجاج ثم ولى على شُرَط أبان بن مروان ثم جعله عبد الملك على ساقته عند رجوعه الى الشأم ثم بعثه لقتال ابن الزبير فقتله وولاه الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه العراق ،،

قدوم الحتجاج العراق وأخباره الى أن مات قالوا ولمّا دخل الحتجاج العراق دخل المسجد مُعتمًّا بعمامة قد غطّى اكثر وجهه متقلّدًا سيفًا متوكّئًا قوسًا فصعد المنبر وسكت ساعةً حتى قال بعض الناس قبح الله بنى أُميّة حين يستعملون مثل هذا على العراق وقال عُمير بن ضابئ البرجميّ الا أحصِبه لكم فقالوا امهل حتى ترى فلمّا دأى عيون الناس اليه حسر اللثام ونهض قائمًا وافر]

انا أبنُ جلا وطلَّاعُ الشَّمَايا متى اضعُ العامة تعرفوني

والله يآهل العراق إنّى أرَى رُوسًا قد اينعَتْ وحان قطافها وانّى الصاحبة فكأنّى أنظر الى دمآء من فوق العائم واللَّحَى [رجز]

هذا اوانُ الحرب فاشتدى زِيمَ قد لفّها الليلُ بسَوّاقٍ حُطَمَ ليس بسراعى إبل ولا غنم ولا بجزّادٍ على ظهر وضم قد شمرتُ عن ساقها فشدّوا وجدّت الحربُ بحكم فجدّوا والقوس فيها وَتَرْ عُردُ مُ مثل ذراع البكر أو اشدُ

إِنِّي والله ما يُقعقع لى بالشنان ولقـد فُرِرْتُ عن ذكاء وفتشتُ

عن تجربة وإنَّ أمير المؤمنين [٥٠ 205 مثل كنانته فعجم عيــدانّها عَوْدًا أَعُور فُوجِدِنِي أَشْدُّها عُودًا واصلبها مكسرًا فرماكم بي لأنكم طالما اوضعتم في الفتنــة واضطجعتم في مراقــد الضلال واللّه لأحرص أسلمة ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل فإنَّكُم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنَّة يأتيها رزقُها رَغَدًا من كلّ مكان فكفرت بأنُّهُم الله فأذاقها الله لباسَ الجوء والخوف بما كانوا يصنعون واتى والله ما قُلْتُ إلَّا وَقَيْتُ وَلا أَهُمَّ إلَّا مضَيْتُه وإنَّ امير المؤمنين أمرنى بإعطِياتكم وأن أوجِّكم لمحاربة عدُّوكُم مع المِلُّب بن أبي صُفرة واني أقسم بـالله لا أَجِدُ وجُلا بتخلُّف بعد أخذ عطائـه بثلثة أيَّام إلَّا ضِربتُ عثقَه يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين فقام الغلام وقال بسنم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان الى من بالكوفة من المسلمين سلامٌ عليكم فلم يَقُلْ أَحدُ شيًّا فقال الحَّجاج يا غلام اكفُفّ يسلّم عليكم أمير المؤمنين فلا تردّون عليه هذا أدب ابن نهية أما والله لأُؤَدَّبنَّكُم غير هذا اقرأ يا غلام فقرأ ثمَّ نزل ووضع للناس إِعْطِيَاتُهِم فَجِعْلُوا يَأْخَذُونَ حَتَى أَتَى شَيْخٍ قَدَ انْحَنَّى كَبَرًا فَقَالَ أَيُّهَا

۱ Ms. نهه .

الأمير إنّ بى من الضعف ما ترى وانَ ابنى هو أقوى على الاسفار منى افتقله بدلًا منى فقال نفعل أيها الشيخ فلمّا ولّى قيل له هذا عُمير بن ضابئ البرجيّ دخل على عثمان مقتولًا فوطئ بطنه حتى كسر ضِلعَيْن من أضلاعه فقال أيّها الشيخ هلّا بعثت الى أمير المؤمنين عثمان يوم الدار بدلًا إنّ في قتلك لصلاحًا للسلين يا حرسيّ اضربا عنقه وفيه يقول عبد الله بن الزبير الأسدى في اضربا عنقه وفيه يقول عبد الله بن الزبير الأسدى في المويل]

تَجِهَّزُ فَإِمَّا أَن تَرُورَ ابنَ ضابى ﴿ عُميرًا وإمِّا أَنْ تَــزُورَ الهِلَبِا ﴿ عُمِيرًا وإمَّا أَنْ تَــزُورَ الهِلَبِا ﴿ هُمَا خُطَتًا خَسْفٍ نَجَاوُلُكُ منهما ﴿ رَكُوبِكُ حَوْلِيًّا مِن الثَّلْحِ ۗ الشهبا

يحذّر الناسَ عن التخلّف الى الحروج الى قتال الأزارقة ونادى الحجّاج فى الناس ان عميرًا أتانا بعد ثالثة قتلناه فمن وجدناه بات بعد هذه الليلة فقد برئ الله من دمه فلم يبق أحدُ إلّا لحق بالمهلّب وجد المهلّب فى قتال الازارقة وهم الحوارج الى أن مات نافع بن الأزرق فولى اصحابه عليهم عبيد والله بن ماحوز وقال

ا کاول تا Ms. الحاول الم

البَلْج Ms. البَلْج

۱ Ms. مد .

<sup>·</sup> ماخور . Ms.

[**ك**امل]

شاعرهم

ولمّا رأهم المهلُّ بـالامداد التي وردت عليه من جهة الحجّاج الجلاهم الى حدود الاهواز وفارس وفيه يقول [خفيف]

قد نفينا العَدُوَّ أَمْسِ عن الجِسْسِ وقد زحزحوا عن الأهواز وطَعان يهولك القربُ منه وَاشِك الخطف للنفوس العِرْاز

وسار المهآبُ فى إثر الخوارج الى خراسان فوقع قطرى بن الفجأة الماذنيّ الى طبرستان وكتب عبد الملك الى المهلّب بعهده على خراسان وقد كان وفاها مع الحكم بن عرو الغفاريّ أيّام معاوية ولمّا غَرِقَ [°r 206 °r] شبيب بن يزيد " الخارجيّ فى دُجَيْل " بعدَ إذِ افترقت الازارقة فرقتين فرقة مع قطريّ بن فجأة المازنيّ وفرقة مع عبد [الربّ] الكبير ومضوا حتى أتوا سجستان وأصل الخوارج

<sup>·</sup> ماخور . Ms.

<sup>&</sup>quot; Ms. دزید

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Correction marginale; ms. دجيلة

بها منهم الى اليوم فلحقهم المهلّب وقاتلهم وقُتِل عبد الربّ [الكبير] وصاد قطرى الى سجستان فبعث الحجاج سفيان الكلبى فى إِرْه حتى قتله وحمل اليه رأسه وكان يُكنَى أبا نعامة وقاتلهم عشرين سنة يدّعى الحلافة وكان شبيب هذا أحد الرجال المذكورين بالبأس والنجدة وبلغه تهدُّد الحجّاج إيّاه فجآ، مع امرأته غزالةً فى فوارس دون عشرين حتى دخلوا الكوفة ووقفوا بباب قصر الحجّاج ونادَتُه غزالةً يا حجّاج هل لك فى البراز فهابها وتحصّن وكانت غزالة نذرت ان تبول على منبره فدخلت مسجد الكوفة وبالت غلى المنبر وقام شبيب فى الصلاة فصلى ركمتى الفجر قرأ فى احديها بالبقرة وفى الأخرى بآل عمران ولم يَجْسُر الحجّاج أن يفتح باب قصره الى أن انصرفوا ثم جعل الناس يقولون [كامل]

أَوْفَتْ غَزَالَةُ نَدْرَهَا يَا رَبِّ لَا تَغَفُّو لَمَا

وقيل فيما يُهجأ به الحَجَاجُ بن يوسف [متقارب]

غـزالـة فى مأيـتى فـارس يئطّ العراقـانِ منها أَطِيطًا وخَيلُ غزالةً تَخوى النِّهابَ وتسبى السبايا وتجبى النبيطا

وكتب عمران بن حِطَّانَ إلى الحَجَّاجِ وكان يمشى متوارًّا لأنَّـه [كامل] كان طله

أَسَدُ عليَّ وفي الحروب نَعامةٌ رَبداً عُجْفِلُ عن صفير الطائر تركت منابرة كأمس الداثر

صدعَتْ غزالة قلبَه بفوارس هلَّا خَرْجَتَ الى غِزَالَةَ فِي الوَغَي أَم كان قلْبك في جوائح طائر

وسار المهلّب الى ما ورآءَ النهر وغزا السُّغْدَ فصالحه مَلكُهم طرخان على مال وانصرف عنه وبعث موسى بن عبد الله بن خازم ألى الترمذ فأغار عليها وعلى ما يليها ووَلى عبد الملك بن مروان عُبيد الله بن أبي بكرة سحبستان وكان جوادًا شجاعًا فغزا كأبل فدهمهم المدوُّ في مَضيق التجوُّوا الى عَقْر دواتِهم فأكلوها وبلغ الرغيف سبعين درهمًا فمات عبيد الله والحلق معه بالجؤع والسَّيف ولم يلقَ جِيشٌ في الاسلام ما لقُوا وفيه يقول أعشى هَمْدان [كامل]

أسمعتَ بالجيش السذين تمزّقوا وأصابهم رَيْبُ الزمان الأغوَج لشوا بكابل يأكلون جيادَهم في شرّ منزلةٍ وشر مُعرَّج فلمثلهم ألل للنوائح تنشج

لم يلقَ جيشٌ في البلاد كما لقُوا

۱ Ms. حازم .

ثم بعث الحقاج عبد الرحمٰن بن الأشعث بن قيس على العُمّال التي كان يليها عُبيد الله بن أبي بكرة وجاء وغزا رتبيل بناحية بُسْتَ وصالحه على مال وغزا كابُل وافتتح قصورًا من قصور العجم وأصاب سبايا وغنائم وكتب الى الحقباج فكتب إليه ان توغّل في البلاد يُريد بذلك هلاكه فاستعصى ابن الاشعث وجمع الجموع وقوجه [٥٠ 206 م] نحو الحجاج ،٠٠

خبر عبد الرحمن بن الاشعث جمع الجموع ودعا القُرّآء الى مناجزة الفاسق الحجاج بن يوسف وصاحبه عبد الملك بن مروان فأجاب الحلق واقبل الى العراق فى جمع مثل عدد النمل فيهم الشعبي وسعيد بن جُبير وابن القرّيّة وابن أبى ليلى وسُويد بن غفلة وجابر الجُعفي وابو اسحق السبيعي وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأعشى همدان وغلب على ما وراء دجلة ونفى عُمّال الحجاج وتسمّى القحطاني وكتب الى النواحي من عبد الرحمن ناصر امير المؤمنين وخطب الناسَ فقال الا انى قد خلعتُ أبا ذِبّان عبد الملك بن مروان فقيل فيه

خلع الملوك وسار تحت لوائه شجرُ القُرىَ وعراعر الأقوام . Ms. القربة . Ms

وسار ابن الاشعث حتى أتى تُستَر وجاءه الحَجَاج فى مشل جمعه فقاتلهم ابنُ الأشعث وقتل منهم ثمانية آلاف رجل وانهزم الحجّاج وعاد الى البصرة وقطع القناطر والجسور وخرج الى الكوفة ،'،

خروج الزنوج بالبصرة قالوا واضطرب الأمر بخروج ابن الاشعث ونجمت النواجم وتجمّع السودان فغلبوا على البصرة واحرقوا الاسواق وانتهبوا الأموال والسلاح فبعث إليهم الحجاج فقتلهم وسباهم ثم سار ابن الأشعث حتى دخل البصرة وطالت المناهضة بينــه وبين الحجاج فواقعه ثانين وقعةً بالكوفــة والبصرة وأمدُّ أ عبدُ الملك بن مروان الحجاجَ بأخيه محمّد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان فبعث ابن الاشعث بماله وأهله الى البصرة وأسر الحجاج من أصحابه ثلاثة آلاف " رجل فضرب اعناقهم صبرًا وهمّ ابن الاشعث الى سجستان وانحاز الى ناحية رُتبيل واستجار به فقبله وآمنه قالوا وبعث الحجاج الى رُتبيل بالف ألف درهم واربعمأية ألف درهم مع عمارة بن تميم في ثلاثين فارسًا على أن يُسلّم عليه عبد الرحمن بن الاشعث فندر به رئتيل ۱ Ms. وأمد . ٤ Ms. نال.

وسلَّمه إليهم فأوثقوه بالحديد على أن يجملوه الى الحبَّاج فقال ابن الاشعث والله لا يتلعب بي الحجاج تلعُّب الهرَّة بالفأرة فرمي نفسه من فوق قصر كانوا عليه بـالرُّخْج فمات فحملوا رأسه اليـه فبعثه الى عبد الملك بن مروان فبعثه عبد الملك إلى مصر وفيه [كامل] يقول الشاعر

يَا نُعْدَ مَصْرَع جُثَّة من رأسها وأُسُ بمصرَ وجُثَّةٌ بالرُّخَّج

ومات المهلّب بخراسان وقد استخلف ابنَه يزيد بن المهلّب فعزلـه الحَجَاجِ وبعث قُتيبة بن مسلم الباهليّ مكانه وكان على الريّ فسار الى خراسان وأقبل يزيد حتى اذا كان ببعض الطريق هلك عبد اللك بن مروان وصار الأمر الى الوليد بن عبد الملك فقبض الحجاج على يزيد وأكِّ عليه يُعذِّنُهُ وينتهب ماله فهرب من حسه واستجار بسليان بن عبد الملك فشفع له الى الوليد فكفّ [سیط] عنه وكان يزيد سَريًّا وقتيبة شجاعًا وفيهما يقال

كأنها وجهه بالخل منضوح لا متَّع الله أهل الجوح ما الجوح

كانت خراسانُ أرضًا إِذْ يَزِيدُ بها وكلُّ باب من الخيرات مفتوحُ فاستبدلت بعده جعدًا أنامله الجُوعُ يَهُطُ في عَيْآء مُظْلِمةٍ

وصاد الى مدينة " بخارا وكانوا قــذ ارتدّوا فجاشت الولاية فأقر العُمّال على النواحى وفى ولايت خرج قُتيبة أبن مسلم الى ما وراء النهر وصاد الى مدينة " بخارا وكانوا قــذ ارتدّوا فجاشت النُرك والسُغْد والشاشُ وفرغانـة وأحدقوا بـه أربعة اشهر ثم هزمهم وقتل منهم خسين ألف فارس وافتتح بخارا ثم مضى حتى اناخ قعلى سمرقند صيفيّـة أحتى افتتحها صلحًا وقتل طرخان التركي الذى جاء الى مرو لنُصْرة يزدجرد وبعث برأسه ومنطقته الى الحجاج وهى المنطقة التي كانت على يزدجرد يوم قُتَـل ِثم غزا فرغانـة وعاد منها الى خوادزم فبلغ سبى هاتين ماية الف رجل وليس فى ذكورهم ولا إناثهم كَهْلُ ، ، ،

ذكر مقتل سعيد بن جبير وكان سعيد بن جبير من أفاضل الناس وكان من أفاضل التابعين كتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم كتب لا [بي] بردة وهو على القضآء وخرج مع عبد الرحن بن

<sup>·</sup> الوليد . Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. الدينة.

اناح . Ms. اناح

۱ Ms. ميفته .

الاشعث فلا انهزم ابنُ الاشعث من دَيْر الجماجم هرب سعيد الى مكّة فأخذه خالد بن عبد الله القسرى وكان عاملًا للوليد عليها فبعثه الى الحجاج فقال له الحجاج يا شقيٌّ بن كَسَيْرِ أَلَمْ أُولَّكَ القضآء فضج أهل الكوفة وقالوا لايصلح القضآء إلَّا لعربيّ فاستقضيتُ ابا بردة وامرتُـه أن لا يقطع أمرًا دونـك قـال بلي قال أوما أعطيتُك من المال كذا وكذا لتُفرَّقَه في ذوى الفاقات وذوى الحاجات ثم لم اسألك عن شيء منه قال بلي قال فما أخرجك على قال بيعةُ كانت لابن الأشعث في عُنْقي فقال كانت بيعة امير المؤمنين أوْلَى بك لأقتانّك فاعتذر سعيد رحه وتضرّع وترحمه بصغار بناته فقال اختَر أَيُّ قتلةٍ شُتَ قال بل اختَر أنتَ لنفسك فإنّ القصاص أمامك فقتله ثم لم ينتفع بعده بَعْشِ إلى أن مات ،،،

موت الحجّاج ذُكر أنّه أخذه السِلُّ وهجرَه الرُّقادُ فلمّا أُحتُضر قال لمنجّم عنده هل ترى مَلِكًا يموت قال أرى ملكًا يموت اسمه كُلَيْب فقال أنا والله الكُليب بذلك سَمَّنى أُمّى قال المنجّم انت والله تموت كذلك دلّت أعليه النجوم قال له الحجّاج لأَقْهدمنّك

Répété deux fois dans le ms.

أمامى فأمره فضرب عنقه ومات الحجّاج فى ولاية الوليد بن عبد الملك بن مروان وقد بلغ من السنّ ثلاثًا وخمسين سنة وولى الحجاز والعراق عشرين سنة وكان قتل من الأشراف والرُوسان المذكورين مأية الف وعشرين ألفًا صبرًا سوى عوام الناس ومن فتل فى معادك الحروب وكان مات فى حبسه خمسون ألف وجل وثلاثون الف امرأة ومات قبل موته ابنه محمّد بن يوسف فى ليلة واحدة فقيل فى ذلك [كامل]

فى ليلتين وساعتَيْن دفن الأمير محمّدَيْن

فلمّا مات الحّجاج قالت امرأته هند بنت أسماً. [وافر]

ألا يا أيها الجَسَدُ المُسجَّى لقد قرّت بمصرعك العيونُ وكنتَ قرينَ شيطان رجيم فلما مُتَّ سلَّمكُ للقرينُ

وكان الحِبّاج استخلف قبل موته يزيد بن أبي كبشة السكستكيُّ فأقره الوليد عليها وفي أيّام الوليد فتح طارق بن زياد مدينة الاندلس وعبر عليها من طنجة من البحر وغزا مدينة طُلَيْطلة

ا Ms. خامات اسلمك ،

وأصاب بها مائدة [fo 207 vo] ذكر أهل الكتاب أنَّها كانت لسليمان ابن داود عم كان حملها بعض ملوك العرب من بيت المقدس حين ظهر على بني اسرائيل وكانت خليطين من ذهب وفضّة بثلاثة أطواق من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكان استعمل خالد بن عبيد الله القسريُّ على مكَّة فأمره أن يحفر بها بئرًا فحفر فخرج عليه ما ا عَذْبُ فَكَتِ الى الوليد إِنَّ خليفة الله أكرمُ على الله من رسوله ابرهيم لأنّ ابرهيم عم استسقاه فسقاه ماء غير عذب وأمير المؤمنين سقاه ماء عذبًا فُراتًا ومات الوليد سنة تسع وستين وكانت ولايته تسع سنين وثانية أشهر وخلّف من الولد الذكور أربع عشر نفرًا منهم يزيد بن الوليد الناقص ولى خمسة اشهر ومات وكان حسن السيرة محمود الطريقة وابرهيم بن الوليد ولى شهرين ثم خلع نفسه ودخل في طاعة مروان وعُمر بن الوليد يقال له فُحل بني مروان وكان يركبون وراءه ستّون رجلًا لصلبه ،'،

ولاية سليان بن عبد الملك بن مروان قالوا وكان حبرًا فصيحًا نشأ بالبادية عند اخواله بني عبس فافتتح بخير واختتم بخير ورد المظالم وآوى المسيّرين واخرج الحبّسين واستخلف عمر بن عبد العزيز وعزل ابن أبي كبشة عن العراق واستعمل عليها يزيد [بن] المهلّب

فاستخلف يزيد على العراق مروان بن المهلّب أخاه وسار الى خراسان فهابه قتيبة بن مسلم فتوجّه الى فرغانة فوثب عليه وكيع ابن حسّان فقتله فولاه سليان خراسان وفيه يقول الفرزدق [طويل]

وَضَىٰ قَتَلْنَا البَاهِلَى بَنَ مُسْلَم وَنَحَنُ قَتَلْنَا قَبَلَ ذَاكُ ابْنَ خَارَمُ كَأَنَّ رُوُوسِ النَّاسِ إِذْ يُسمِعُوا بنا مُسدَمَّغَةَ هاماتهم بالاهائم

ثم عزل وكيع بن حسّان عن خراسان ووفاها يزيد بن الملّب فافتتح جرجان ، ،،

فتح جرجان وطبرستان قالوا وكان أهل جرجان يصالحون أهل الكوفة على مأية ألف ومأيتي ألف فجاءهم ابن المهلّب وصالحهم على مال كثير واستخلف عليهم رجلًا من أصحابه وصار الى دهستان وقد كان غلب عليها وعلى جرجان الترك فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فقتل أربعة عشر ألفًا منهم صبرًا ومضى الى طبرستان فصالح الاصفهد على مال عظيم وأربع مأية حمارٍ موقّرة زعفرانًا واربع الاصفهد على مال عظيم وأربع مأية حمارٍ موقّرة زعفرانًا واربع

۱ Ms. حازم .

<sup>2</sup> Ms. 131.

مأية رجل على رأس كلّ رجل منهم ترسٌ وطيلسان وجام من ذهب وكذا فعل عبد الرحمن بن سمُرة القرشيُّ لما حاصر زرنج صالحهم على ألف ألف درهم وألف وصيف أعلى رأس كلّ رجل جام من ذهب وكان عبد الرحمن هذا بعثه ابو موسى الأشعرى إليها في أيَّام عثمان قالوا ونقض أهلُ جرجان العهدَ فحلف يزيد بن المهلُّ ألَّا يبرَح حتَّى يقتُل المقاتلة ويسبى الذرارى وتحصّن القوم منه فأناخ بناحيتهم مُدّة لا يجد فيهم حيلةً قال فخرج رجل من المسكر يتصيّد فاتبع وعِلّا يتوقّل في جبل حتى أشرف على عورة البلد فجآ فأخبر يزيد بذلك فلا كان من الليل احتال الرجل في طائفة فاقتحموا البلد من النقرة وفتحوا باب المدينة واستولوا عليها ووكل يزيد بأبوابها وطرقها ومنافذها [fo 208 ro] الرجال يحفظونها وأمر بالجذوع فنُصبت على الطريق فراسخ ثم أخرج المقاتلة فصلبهم كلَّهم ثم سبى الـ ذرارى ونهب الأموال فلم يبقَ من الناس بجرجان إلَّا من هرب او توارى إلَّا شَيخٌ لا مُنَّةَ فيه ومن المال إلَّا ما ذُفن أو لم يُؤْمَر به فيُحمَل ، '، غزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة وجهّز سليانُ مسلمة فسار حتّى بلغ القسطنطينية في مأية ألف وعشرين ألفًا وكان استصحب النُونَ

المرعشيّ ليدلّه على الطريق والعَوَرات وأخذ عهودَه ومواثبقه على الوفء والمناصحة فعبروا الخليج وحاصروا القسطنطينية فلا برسح بهم الحصارُ عرضوا الفِدْيـة على مسلمة فأبي أن يفتحما إلَّا عَنْوةً قالوا فَأَبَعَثْ إِلَيْنَا الَّيُونَ فَإِنَّـه رجل منَّا ويفهم كلامنا فبعثه إلْيهم فسألوه عن وجه الحيلة فقد ضاق عليهم الأمرُ فقـال يــا اهل القسطنطينية إن ملكتموني عليكم لم افتحما لمسلمة فبايعوه على المُلْك والأمْرة فخرج اليون وقال لمسلمة قد أَجَابُوني إلَّا أنَّهُم لا يُفتحون مالم يتنحُّ عنهم قال مسلمة أخشى والله انَّ هذا منك غدرٌ فحلف له اليونُ انَّـه يـدفع كـلّ ما في قسطنطينيـة من ذهب وفضّة وديباج وسَنْبي فارتحل مسلمة فتنتّحي الى بعض الرساتيق ودخل اليون فلبس التاج وقعد على سرير الملك وأمر بنقل الطعام والعلوفات من خارج فملئوا الأهرآء وشحنوا المطامير وبلغ الخبر لمسلمة فعلم انه كان غدرٌ فأقبل راجمًا فأدرك شيئًا من الطعام واغلقوا الأبواب دونه وبعث الى اليون يُناشده الوفاء بالمهد فارسل اليه اليون ملك الروم لا يبايع بالوفآء ونزل مسلمة بفينائهم ثلاثين شهرًا حتى أكل أهلُ عسكره الميتة والعَظْم وقُتل منهم خلقٌ كثير ثم رحل وانصرف وتُوفّى سليمان بن عبد الملك بدابق

سنة تسع وتسمين وكان بايع ابنه ايوب بن سليان فمات قبله فاستخلف عُمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ولمّا احتُضر سليانُ قيل له أوْصِ فقال [رجز]

ان بنى صِنْيَةُ صِفَيُّون أَفْلِح من كانت له ربعيّون ان بنى صِبِيةٌ صفاد أفلح من كانت له كباد

وفيه يقول الشاعر

لم يأخذ الولى بالولى وهدّم الدياسَ والنّسِي يَآيُها الخليفة المهدى خليفة سميُّـهُ أَ النبي وآمن الشرقيّ والغربيّ

وكانت ولايته ثلاث سنين ،'،

ولاية عمر بن عبد العزيز رضة وأمّه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر ابن الخطّاب رُوى أنّ عمر بن الخطّاب رضة كان يقول إنّ من ولدى رُجلًا علاً الارض عدلًا وكثيرٌ من الناس يقولون انّـه كان المهدى وفيه يقول الشاعر

مَنْ أَبُوهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَوْوا نَ وَمَنْ كَانْ جَدُّهُ الْفَارُوقِ ا

وكان أخوه الأصبغ بن عبد العزيز عالماً بخبر ما يكون وابنته حبية عالمة بخبر ما يكون وذلك لعلم وقع اليهم ويقال لعمر أشبخ بني أُميّة وذلك انّه ضربته دابّة في وجهه فلا رآه الاصبغ أخذه وقال الله اكبر اشبح بني مروان الـذي يملك قال الأصمعيّ هو في كتاب دانيال الدَرْدَقُ الأشبح فلا بايعوه وصعد المنبر أمر برد المظالم ووضع اللعنة عن أهل البيت رضهم وحضّ على التقوى والتواصل وقال والنّه ما اصبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُوالتواصل وقال والنّه ما اصبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُوالتواصل وقال والنّه ما اصبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُوالتواصل وقال والنّه ما اصبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُوالتواصل وقال والنّه ما اصبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُولتواصل وقال والنّه ما السبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُولتواصل وقال والنّه ما السبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُولتواصل وقال والنّه ما السبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُولتواصل وقال والنّه ما السبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُولتواصل وقال والنّه ما السبحتُ وبي على أهل القبلة مُوجِدة أُولتواصل وقال والنّه ما المنتوبة عن أهل القبلة مُوجِدة أُولتوا ومظلمة عمر بن الحادجيّ [بسيط]

لئن قصدت سبيل الحق يا عُمر أخاك في الله امثالي وأشباهي وإن لحقت بقوم أنت وارثهم وسِرْتَ سيرتَهم فالحكمُ لله

وعزل عُمر بن عبد العزيز يزيد بن الهلّب عن خراسان وطالبه بالأموال التي أصابها من جرجان وكان يقول لا أُحِبُ آل الهلّب

سُوجِده . Ms.

لأنّهم جبابرة ويزيد بن الملّب كان يقول إنّى لأَظنّه مُرائياً وولّى خراسان عبد الرحمن بن نُعيم الغفاريّ والعراق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب وكان ينزل خناصرة من أرض الشأم فلا مرض دخل عليه بعض بنى أميّة فرآه على فراش من ليف تحته وسادةٌ من أدْمٍ مُسجّى بشملة ذابل الشفة كاسف اللون فسبّح الله وبكى وقال يرحمك الله لقد خوّفتَنا بالله عزّ وجلّ وأيّقنت لنا ذِكرا في الصالحين ومات رحم بدير سمان وهو ابن تسع وثلاثين سنةً سنة إحدى ومأية وكانت ولايته سنتين وخمسة أشهر وايّامًا فقيل فيه [بسيط]

قد غيّب الدافنون اللحدَ اذ دفنوا بدير سمعان قُسُطاس المواذين من لم يكن هُمّـهُ أرضًا يفتجرُها ولا النخيل ولا ركمض البراذين

ولمّا مات عمر بن عبد العزيز هرب يزيد بن المهلّب عن حبسه وصار الى البصرة واستجاش ودعا الى التبرّئ من بنى أُميّة والرجوع الى الكتاب والسُنّة وفى أيّام عمر بن عبد العزيز تحرّكت دولة بنى هاشم ، ، ،

ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان يقال له أبو خالد عاشر بني

مروان صاحب حَابة أولمًا ولى استعمل على العراقين وخراسان عمرو بن هُبيرة الفزارى وبعث زيد بن مسلمة بن عبد الملك لقتال يزيد بن المهلّب فقتله وبعث برأس يزيد الى يزيد وكان يزيد صاحب لهو وقصف وشعف لحبابة واستهتر بذكرها ثم عزم على الرشد والتشبّه بعمر بن عبد العزيز فخشيت حبابة على حظّها منه فسألت الاحوص أن يعمل لها أبياتًا تزيّن اللهو والطرب فقال اطويل]

فقد غلب المحزون ان يتخلّداً ومن شآء آساً في البلاء وأسعدا فكن حجرًا من يابس الصَغْر جلمدًا وإن لام فيه ذو الشّنان وفسّداً

ألا لاتلف أليوم ان يتبلدا ركبتُ الصِبَى جَهْدى فمن شآء لامنى اذا كنتَ عِزْهاة عن اللهو والصبى فما العيش الله ما تلذ وتشتهى

فلا غَنَّتُه بهذه الأبيات أقبل يُرددها وعاد الى ما كان عليه ثم خلّى يومًا بجبابة وقال لخُجّابه وخَدَمه لا تأذنوا على اليوم لأحد ولا تُنهوا الى خبرًا ولا تفتحوا على باب المقصورة وإنْ أمرتُكم وصِحْتُ بكم لأنفردَ اليوم وآخُذَ حظّى منها فلا استقرّ بهما المجلسُ

<sup>·</sup> حبَّابة .Ms

وأخذ الشرابُ منهما غَنَّتُه عمرك الى لاحب سلما فقال لو شِئْتِ لنقلتُ اليك حجرًا حجرًا فقالت امّا احبّ من به لا حجره ثم فلقَت لنقلتُ اليك حجرًا خقل بها فغُصَّت بحبّة منها فاتت فجعل ينادى الحدم والحشم ويناشدهم وهم عنه مُعْرضون لأمره الأوّل فبقى معها وهي ميّتة طول نهاره الى أن أمسى ثمّ خرج فى جنازتها يحملها على عاتقه وعاش بعدها خمسة عشر يومًا ومات سنة خمس ومأية وكانت ولايته أربع سنين وشهرًا ،'،

ولاية هشام بن عبد الملك يقال له أَحُولُ بنى أُميّة ويُكنى أبا الوليد ولمّا بُويع له عزل عمرو بن هبيرة عن المراق وولّاها خالد ابن عبد الله القسرى ثم ولّاها يوسف بن عُمر وفى أيّامه خرج زيد بن على بن ابى عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب رضوان الله عليهم ، ، ،

مقتل زيد بن على بن الحسين وذلك أنّه قدم الكوفة واسرعت الله الشيعة وقالوا أنّا لنرجو أن يكون هذا الزمان الزمان الذي يهلكُ فيه بنو أُميّة وجعلوا يبايعونه سرًّا وبلغ الحبرُ يوسفَ بن عمر

<sup>1</sup> Note marginale: كذا في الأصل.

٠ Ms. عالي .

فأمر زيدًا بالخروج وبايعه أربعة عشر الفًا على جهاد الظالمين والدفع على المستضعفين ويوسفُ بن عمر جادٌ فى طلبه وتواعدت الشيعة بالخروج وجاؤوا الى زيد فقالوا ما تقول فى ابى بكر وعمر فقال ما أقول فيها اللاخيرًا فتبرّ وا منه ونكثوا بيعته وسعوا به الى يوسف بن عمر فبعث فى طلبه قومًا فخرج زيد ولم يخرج معه اللا اربعة عشر رجلًا فقال جعلتموها حُسَيْنية ثُمّ ناوشهم القتال فأصابه سهم بلغ دماعَه فحمل من المعركة ومات تلك الليلة ودُفن فالها اصبحوا استخرجوه من قبره وصلبوه فأرسل هشام الى يوسف ابن عمر أن حَرِق عجل العراق فحرّقوه وهرب ابنه يحيى بن زيد حتى أتى بلخ وقال

خليلَى عَنِي بالمدينة بلِّف بني هاشم أهلَ النُهَي والتجارب الحكل قتيلِ معشرٌ يطلبونه وليس لزيدٍ بالعراقين طالب

وقال الكميت وكان دعاه زيـد عنـد خروجه الى نصرتـه فلم يُجِبُه

دعائى ابن الرسول فلم أُجِبُهُ ألا يا أَلَهْفَ للرأى الوثيق حدار منتَة لا نُد منها وهل دون المنيّة من طريق

ورأيتُ في كتاب تـأريخ خورزاد أنّ شريكًا قـال رأيتُ سُفيان الثوريَّ مَتَابِطًا يحرُسُ جَدْعَ زيد ورزقه ثلاثة دراهم في كـلّ يوم وكان من أعوان الشُرَط والله اعلم ومات هشام برُصافة من أرض قنسرين سنة خمس وعشرين ومأية وكانت ولايته عشرين سنة إلّا شهرًا ،'،

ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويقال له الخليع بن الفاسق وكان صاحب لعب ولهو وهو الذي يقول [خفيف]

أُشهِدُ الله والملائكة الأبرار والعابدين أصل الصلاح أنني اشتهى الساع وشُرْب البراح والعض في الخدود الملاح

وقال يومَ أَنَّاه نَّعِيُّ هشامِ

طاب نومي وطاب شرب السُّلافَة إذْ أتبانى نعيٌّ من بالرصافَ

[طويل] وكان يكتب الى الناس [طويل]

ضينتُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَعُقْنِي مَنيَّتِي فِأَنْ سِاءَ الضُّرْ عنكم ستُعْلَعُ

ولما صار الأمر إليه وتى عُشُور المدينــة وسوقها ابن حرملة وهو

مولَى لعثمان بن عفّان فكان إذا تزوّج رُجُلُ امرأةً أخذ الزكاة من مَهْرها وإن مات أحدُ أخذ الزكاة من ميراثه فقالوا فيه

ولمّا وَليِتَ السوقَ أَحدثتَ سُنَّةً وحيديّة يعتبادُها كُلُ ظالم وشاركتَ نسوانًا لنا في مهورها ومن مات منّا من غني وعادم

مقتل یحیی بن زید بن علی بن الحسین علیهم السلم ولمّا قُتل زید بالکوفة هرب یحی بن زید حتی أتی بلخ فکتب یوسف بن عمر الی نَصْر بن سیّار یأمره بطلبه واذکی علیه العیون حتی ظفر به وکان نصر یتشیّع سراً فکتب الی الولید \*\*\*\* فسار حتی إذا کاد یخرج من حدود خراسان خشی اغتیال یوسف بن عمر فکر راجعاً الی شابور کرد فاحتشد سلم بن الأعور وقاتلهم فهزمهم وسار حتی اذا کان بأرض الجُوزجان لحقه سلم فقتله وصلبه وحدیّنی آبو طالب الصوفی باخمیم شأن الولید هذا لعنه الله وحدیّنی آبو طالب الصوفی باخمیم شأن الولید هذا لعنه الله وحدیّنی ابو طالب الصوفی باخمیم شأن الولید هذا لعنه الله

أ يُرك سطر او سطرين: Lacune de deux lignes et note marginale

<sup>\*</sup> Ms. جاء.

تُهدِّدُ كُلَّ جَبَارُ عنيه أَ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارُ عنيه لُهُ اذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يُومَ حشرٍ فَقُلْ يَا رَبِّ خَرَقَنَى وليدُ

وكان نصر بن سيّار كتب إليه يخبره أمْرَ على آبن الكرماني واجتماع الشيعة فكتب في جوابه ان كل خراسان واكفيه فإني مشغول بالغريض ومعبّد وابن عائشة وكانت ولايته سنة وشهرين ،، ولايـة يزيد بن الوليد بن عبد الملك وانما سُمّى الناقص لأنّه نقص الجُند من أرزاقهم وكان محمود السيرة مرضى الطريقة وكانت ولايت خسة أشهر ومات فلما ولي مروان استخرجه من قبره وصلبه ويقال انـه مذكور في الكتب بحسن السيرة والعدل من قبره وصلبه ويقال انـه مذكور في الكتب بحسن السيرة والعدل كما قال بعضهم ، يا مُبدر الكنوزيا ستجادًا بالاسحار كانت ولايتك ووفاتك فتنة أخذوك فصلبوك ،،

ولاية ابرهيم بن الوليد بن عبد الملك وولاية عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك، بويع ابرهيم وبويع بعده عبد العزيز ولم يبايمها مروان بن محمد وطلب الخلافة لنفسه وكان سبب ذلك

المعنون المعن

أنّ الوليد بن يزيد بن عبد الملك جعل ولى عهده من بعده ابنّه الحكم بن الوليد فقُتل مع أبيه [fo 210 ro] الوليد يوم قُتل وكان قال

فإِن أَهْلِكُ أَنَا وولَيُّ عهدى فمروانٌ أمير المؤمنينا

فقاتلهم مروان وهزمهم ثم جا ابرهيم بن الوليد وخلع نفسه ودخل فى طاعة مروان فلا رأى ذلك عبد العزيز بن الحجاج بن عبد اللك بعث يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى ألى السِجن وقتل يوسف بن عرب هبيرة بخالد بن عبد الله وكانت ولاية ابرهيم شهرين ونصفا ، ،

ولاية مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم يقال له مروان الجمدى ويُلقَّب بجار الجزيرة وكانت بنو أُميّة يكرهون الامآء لانه بلغهم أن ذهاب ملكهم على رأس أمة ومروان أمّه كرديّة وقيل له الجمدى لأنّ جمد بن درهم الزنديق كان غلب عليه وفيه يقول الشاعر

<sup>·</sup> الفزارى . Ms

Ms. al.

## أَتَاكَ قُومٌ برجالٍ جُرْدِ مُخَالفًا يَنصُرُ دِينَ الجِعدِ مُحَالفًا يَنصُرُ دِينَ الجِعدِ مُحَادِينَ الجِعدِ مُحَادِينَ الجِعدُ يَومَ الوّعْد

وبُويع مروان سنة سبع وعشرين وصار الأمر الى بنى العبّاس سنة اثنى وثلاثين ومأية وقُتل مروان فى هذه السنة وكانت ولايته خمس سنين وخرج عليه الضحّاك بن قيس الخارجيّ من شهرزور فقاتله واستعمل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة وأقر نصر بن سيّار على خراسان ثم انتقض أمر بنى أميّة بظهور أبى مسلم الخرسانيّ ، ، ،

## الفصل الثانى والمشرون

فى صفة بنى هاشم وعدّة خلفاء بنى العبّاس من اثنتى وثلاثين ومئة الى سنة خمسين وثلثمئـة

ذكر ابتداء امرهم رأوى فى بعض الأخبار أنّ النبيّ صلعم اعلم العبّاس استيلاء ولده على الخلافة واستأذنه العبّاس فى ان يختصى او يُجَبّ مذاكيره فقال لا فإنه أمر كائن والله أعلم بالحقّ والصدق ومات العبّاس رضه فى خلافة عثمان بن عفّان ودُفن بالبقيع وجلس عثمان على قبره حتى دُفن ومات عبد الله ابن العبّاس بالطائف فى فتنة ابن الزبير سنة ثمان وستين ومن ولده على بن عبد الله ابو الحلفاء ويقال له السجّاد لانّه كان يصلى كلّ يوم وليلة ألف ركمة وروى أن على بن ابى طالب رضه افتقد يومًا عبد الله بن العبّاس فى وقت صلاة الظهر فسأل عنه

ا كُتُ الله . الْحُدُّ . Ms.

فقالوا وُلد له مولودٌ فقضى على صلاتَه فقال امضوا بنا اليه فأتاه وهنَّأه وقال ما سمَّيَّــه فقال ما يجوز لي أن أُسمَّيه حتَّى تُسمَّيه فأخذه وحرَّكه ودعاً له ثم ردّه اليه وقال خذ اليك اما الأملاك ويقال هاك أما الخلفاء وقد سمَّتُـه عليًّا وكنته ابو محمّد وكان يُدعَى السَّجاد ذا الثفنات لأنَّـه كان له خمس مأية أصل زيتون وكان بصلّى كلّ يوم الى كلّ أصل ركمتين وضربه الوليد بن عبد الملك بالسياط مرّتين إحداهما في تزويجه بنت عبد الله بن جعفر وكانت [fo 210 vo] عند عبد الملك بن مروان فطَّلَّقها لأنَّه عضَّ على ثُفَّاحة ثم رمي بها اليها فأخذت سكِّينًا فقال ما تصنعين قالت أُميطُ الأَذَى عنها فكان عبد الملك أَبْخَر فطلّقها فقال له الوليـد لمَ تزوَّجتَ بها قال لأنَّى ابن عمها وقد أرادت الخروج من هذا البلد فزوّجتها لأكون لها محرمًا فقال الوليد إنّا تتزوّج بأمهات الخلفاء لتضع منّا لأنّ مروان بن الحكم تزوّج أمّ خالد بن يزيد ابن معاوية لتضَع ' منه والثانية في قوله إنّ هذا الأمر يكون في ولدى قال ابنُ الكلبيّ فضربه سبع مأية سَوْطٍ وحمله على بمير ووجهُه ممّا يلي ذنب البعير وصائح يصيح عليه هذا على بن

الله الكذَّابِ فأتاه آت فقال ما هذا الذي نسبوه إليك فقال بلغهم قولى أن هذا الأمر سيكون فى ولدى قــال واللّـه ليكوننّ حتى يملكهم عبيدهم الصغار الأعين العراض الوجوه يعني الترك وقد روى الواقديُّ أنَّ على بن عبد الله ولد ليلة قتل على بن أبي طالب رضه وكانت بنو أُميّة يمنعون بني هاشم من تزويج الحارثيّة للخبر المروى أنَّ هذا الأمريتمّ لابن الحارثيّـة فلا قــام عمر بن عبد العزيز رضة بالامر أتاه محمّد بن على بن عبد الله بن العبّاس فقال إنَّى أُريد أن أتزوَّج ابنة خالى من بني الحارث بن كعب أفتأذن لى قال تزوَّج من شئتَ فتزوّج رَيْطة بنت عبد الله بن عبد المدانِ فأولدها أبا العبّاس وكان بين محمد وأبيه على أربعة عشر سنة قالوا ودخل على بن عبد الله بن العبَّاس على هشام بن عبد الملك ومعه الخليفتان أبو العبّاس وابو جعفر فقال هشام إنّ هذا الشيخ قد اختل واختلط يقول ان هذا الأمر ينتقل الى ولده فسمع على فالتفت اليه فقال والله ليكونن ويمكن أهذان وأشار إليها وكان محمّد بن الحنفيّة أخبر محمّد بن على بن عبد الله بن المبَّاس أنَّ الخلافة صائرة الى ولده فقال له اذا مضَتْ

<sup>·</sup> ويهلكنّ ، Ms ا

مأية سنة فوجّه دُعَاتَك واعلم أنّ الأمر يتمّ لابن الحارثيّة من ولدك فابتدأ الإمام محمّد بن على في دعاء الناس سنة مأية فأوّل من استجاب له أربعة نفر من أهل الكوفة المندر الهمداني وأبو رياح النبّال وابو عمر البزّاز ومصقلة الطحّان وأمرهم أن يـدعو الناس الى امارته ولا يجوز الكوفة فاستجاب لهم نفر بكر بن ماهان المروزيّ وأبو سلمة الحلال وغيرهما فاستأذنوه في بثّ الدعوة فقال محمّد الإمامُ الكوفـة شيعة علىّ والبصرة شيعة عثمان والشام لا يعرفون إلَّا آل أبي سفيان ومكَّة والمدينة قد غلب عليها أبو بكر وعمر لكن عليكم بخراسان فاتى اتفأل الى مطلع الشمس سراج الدنيا ومصباح الخلق وكان هذا في سنة مأية من الهجرة في ولاية عُمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه وفي سنة احدى ومأية وجّه أبو رياح النبّال دُعاتَـة الى خراسان يـدعـون الى إمامة بني هاشم وولايـة أهل البيت فجعلوا يدعونهم سرًّا واستجاب لهم ناسُّ فلا كان سنة أربع ومأبة قدم أبو عكرمة من خراسان على محمّد بن علىّ الإمام في جماعة من أصحابه وقد مهدوا الأمرَ له وفي هذه السنة وُلد ابو العبّاس فأخرجه اليهم [fo 211 ro] محمّد في خرقةٍ وقال إنَّ الأمريتمِّ لهذا ويقوم به حتَّى تُدركوا أَثَارَكُم من عدوًّ كم

وكان فى ولاية هشام بن عبد الملك بن مروان وجّه ابو هاشم بكرُّ ابن ماهان المروزيُّ أبا محمد الصادق في جماعة من الشيعة الى خراسان دُعاةً فنزلوا مَرْوَ الرُّوذ فاستجاب لهم قوم فنقبوا عليهم اثني عشر نقيبًا منهم سليان بن كثير الخزاعيّ وقحطبة بن شبيب الطائيُّ ولاهز بن قريظ 1 التميميّ فوشي بهم واشِ الى أسد بن عبد اللَّه القسرى أخي خالد بن عبد اللَّه وكان خليفةً على خراسان لهشام بن عبد الملك فقبض عليهم فقطع أيديهم وارجابهم وصلبهم وعفا أثرُ القوم الى سنة سبع عشرة ومأية ثمّ تحوّلوا وافشوا الدعوة فأخذ أسد بن عبد الله لاهز بن قريظ " فضربه ثلثمأية سَوْطٍ وألجم موسى بلجام ثم جذبه فحطم أسنانه وضرب من أصحابه ومن تُبَّاعهم وخلَّى سبيلهم وفي سنة ثمان عشرة ومأية مإت أبو محمّد على بن عبد الله بن العبّاس بالحميمة من أرض [الشام] 3 وفي هذه السنة وجه بكر بن ماهان عمار بن بديل واليًا على الشيمة بخراسان فجاء حتى نزل مرو وغيّر اسمه وتسمّى بخداش

<sup>·</sup> قريط . Ms ا

<sup>2</sup> Ms. قريطة .

ع Lacune dans le ms.; en marge : كذا وجدت

فسارع الناسُ الى الاستجابة له ثم لم يلبث أنْ غير ما دعاهم اليه ومثّل لهم الباطل في صورة الحقّ فرخّص لبعضهم في نسا بعض وهو أوَّل من ابــدأ مذهب الباطنيَّة في الأرض وزعم أنَّـه أمرُ الإمام محمَّد بن على ودينُه وشريعتـه فأخذه أسد بن عبد الله القسرى فقطع يديه ورجليه ولسانه وسمل عينيه وفعل من ظفربه من أصحابه كذلك ثم كتبت الشيعة من خراسان الى الإمام محمّد ابن على بأن يقدَم عليهم والإمام مشمئزٌ منهم لاتباعهم رأى خداش فكتب إليهم كتابًا فلا فكُّوه لم يجدوا فيه غير سم الله الرحمن الرحيم فهالهم ذلك وعرفوا أنَّ ما جآءهم به خداش باطلُّ ثمّ وجّه الإمام بكر بن ماهان وكتب معه انّ خداشًا حمل الشبعة على غير منهاجه فكذَّبه من بقي منهم على رأى خداش واستخذُّوا بـه فرجع وردّه إليهم ثانيًا ومعه عِصِيٌّ وأمره أن يدفع إلى كلّ رجل من الرؤساء والدُّعاة والنُّقبآ، عصَّى يكون علامةً بينه وبينهم لأنّ أما رياح النبّال كان وعدهم ذلك من الإمام فلمّا أتاهم بها عرفوا أنَّه الحتَّ تابوا ورجعوا وفي سنة خمس وعشرين ومأية سار النقبا؛ من خراسان إلى الكوفة فأنوا يونس بن عاصم التجليُّ وهو فى حس ابن هبيرة وأبو مُسلم غلامُه يخدمه وقد فهم الدعوة وسارع إليها فلا رأته النقباء وفيه الملاماتُ تفرَّسوا فيه ارتفاع الأمر على يديه ثم سارت النقباء الى مكّة فلقوا الإمام ابرهيم بن محمد بن على فأخبروه بخبر أبي مسلم واأاعطوه مالًا كانوا حملوه من خراسان فقال لهم ابرهيم إن كان أبو مسلم عبدًا فاشتروه وإن كان حُرًّا فخذوه معكم وفي سنة ثمان وعشرين ومأية في ولاية مروان بن محمَّد وجه ابرهيم الإمامُ أبا مسلم الى خراسان وكتب معه الى الشيعة بتأميره عليهم فوقعت الفتنةُ بخراسان وذلك أنَّـه لمَّا قُتل يحيى بن زيد بن على رضهم اختلف الناسُ فحبس نصر بن سيّار على بن الكرمانيّ [to 211 vo] في فُهندِ ذ مرو واحتال ابن الكرمانيّ وانسلّ من مجرى الماء وجمع الناس واحتشد وزعم أنّـه يطلب الكتاب والسُنّة والرضا من آل محمّد صلعم فانّه لا يرضى بنصر وعُمَّاله وُلاةً على المسلمين، ،

[ابتداء خروج أبى أ مسلم] فتشوّشت لذلك واضطربت فأصلب أبو مسلم الفرصة وجد في إقامة الدعوة ونصر بن سيّار يُناوش ابن الكرماني لا يتفرّغ لأبي مسلم وقد بثّ الدُّعاة في الأقطار فدخل الناس أفواجًا أفواجًا وفشت الدعوة ثم كتب الإمام ابرهيم

Ms. ابر. Ce titre est donné par une glose marginale moderne.

الى أبي مسلم أنْ يوافى الموسم ويحمل ما جبي من الأموال فخرج أبو مسلم وحمل ثلثمأية وستين ألف درهم سوى الأمتعة والحمولات وخرج معه النقبآ ، وعدّة من الشيعة فلقيه كتاب الإمام في الطريق ولوام عقده له يأمره بالإنصراف إلى خراسان وإظهار الدعوة فبعث قحطبة بن شبيب بالمال وعاد أبو مسلم حتى قدم مرو مستخفيًا وواعد الشيعة في الآفاق والنواحي أن يوافوه يوم الفطر فخرج وأمر قاسم بن مجاشع أن يصليُّ بهم فصليُّ وهي أوَّل جماعة بني العبّاس ثم كتب أبو مسلم الى الشيعة في الكوفة باظهار الدعوة ومكاشفة اعمال اعوان بني أمية واقبل ابو مسلم حتّى نزل خندق نصر بن سيّار وعند خندق على بن الكرمانيّ وكثرت جموعه وهو يُظهر لكلّ واحد منها أنَّـه معه ويَعده النصر على صاحبه فلا قُوى أمرُه وتكاشف بؤسه أهابه الفريقان وكتب نصر [وافر] ابن سيّار الى مروان يُخبره بذلك

أرى خلَلَ الرماد وميضَ جَمْرٍ ويُـوشكُ أَن يَكُون لها ضرامُ فإنّ النار بالعُودَيْن تُـذكي وإنّ الشرّ يُنتجه الكلامُ

<sup>1</sup> Ms. .....

ا الج ال Ms. كالخ.

أَقُولُ مِن التَعجّب ليتَ شِعْرى أَيْتَاظُ أُميّـةُ أَم نيامُ

فكتب إليه مروان أمّا بعدُ فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فَأُحْسِمِ الثُولُولَ 1 قِبَلكُ فقال نصرُ لأصحابه قد أعلمكم صاحبكم أنَّه لا قوَّة عنده فاحتالوا لأنفسكم ثم لم يلبث نصر الَّا قليلًا حتى خرج هارًبا الى نيسابورَ وبعث أبو مسلم في اثره ففاتــه وبعث في الليل الى منازل أُوَّاده ونقبآئه فاستحضرهم وضرب أعناقهم ونصب رُؤُوسهم في المسجد فلما اصبح الناسُ ونظروا اليها هالهم ذلك ودخلهم رَعْبُ عظيم وعظْم أبو مسلم في نفوسهم وانكسرت مُضَر وبعث قحطبة بن شبيب الطائيّ في أثر نصر بن سيّار وخرج قحطبة على طريق جُرجان وفيها ابنُ حنظلة عاملُ لمروان فخرج اليـه فقاتله تحطبة فقتله وخرج نصر بن سيّار الى ساوَة فمات بها وسار قحطبة الى الريّ ووافى ابو مسلم نيسابور ليكون رِدْءًا لقحطبة وجمل يمدّه بالاموال والرجال فبعث أبنَه الحسن بن تحطبة الى نهاونـد فاستنزلهم وبـذل لهم الأمان إلّا من كان من أهل خراسان فإنّه قتلهم كلُّهم لأنّهم خرجوا من خراسان عند ظهور

<sup>·</sup> التولُولَ . Ms ا

أبي مسلم وسار قحطبة الى العراق وجا ويوسف بن عمر بن هبيرة خليفة مروان على العراق حتى نزل حلولاً وخندق مها ونزل قحطةِ خُلُوانَ وقدَّم ابنَه الى خانقين <sup>1</sup> وأبو مسلم يقدّم ابنَ الكرمانيّ في هذه الأحوال كلَّها ويسلُّم عليه بالإمارة ويُريه أنَّه يتَّبعه ويعمل برأيـه استظهارًا منه [fo 212 ro] على ربيعة ومُضَر فلمّا افني ربيعة ومُضر وثب على ابن الكرمانيّ فقتله وصَفَت الملكة له وأمدُّ قحطبة بالأموال والرجال فلمَّا ترادفت الامداد اليه سار الى جلولاً وانصرف سوسف بن عمر بن هميرة الى العراق واستولى قحطبة على ما وراء دجلة وابو سلمة السبيعي رأسُ النقباء بالكوفة فى جمع كثير من العرب والخراسانية وهي سنة احدى وثلاثين ومأية وحج في هذه السنة الإمامُ ابرهيم بن محمّد بن على بن عبد الله بن العبّاس ومعه أخواه ابو العبّاس وأبو جعفر وولده ومواليه على ثلاثين نجيبًا عليهم الثياب الفاخرة والرحال والأثقال \* فشهره أهل الشام وأهل البوادى والحرمين معا انتشر فى الدنيا من ظهور أمرهم وبلغ مروان خبر حبّهم فكتب الى عامله بدمشق الوليد

<sup>1</sup> Ms. خامتان .

<sup>·</sup> والانقال . Ms

ابن معاوية بن مروان بن الحصم يأمره بتوجيه خيل اليه وكان مروان بأرض الجزيرة يقاتل الشراة وقيه إليه الوليد خيلاً فهجموا على ابرهيم فأخذوه وحملوه الى سجن حرّان واثقلوه بالحديد وضيقوا عليه الحلقة حتى مات فدنن بقيده ولمّا أحس ابرهيم بالطلّب أوصى إلى أبى العبّاس ونعى نفسه اليه وأمره بالمسير الى الكوفة بأهل بيته فسار أبو العبّاس واخوه أبو جعفر وعمّاه داود ابن على وعبد الله بن على بن عبد الله بن العبّاس وابن عمه موسى بن داود بن على ستّة رجال شايعهم يحيى بن جعفر بن شام ابن العبّاس حتى قدموا الكوفة مستخفين وجاء الشيعة نعى ابرهيم الإمام فقال أبو هدبة

ناع نعى لِيَ إِبرُهيمَ قلتُ له شَلْت يدَاكُ وعِشْتَ الدَهْرَ حَيْرانا نعى الإمام وخير الناس كلَّهُمُ أَخْنَتْ عليه يددُ الجعديّ مروانا

وَأَنْهُم أَبُو سَلَمَة فَى دَارٍ وَكُتُم أَمْرِهُم وَقَـالَ يَنْبَى أَنْ يَتَرَبَّصُوا فَإِنَّ النَّاسَ بِالْمُوا الرَّهِيمِ وقد مات ولمل يحدُث بعده أَمْرُ وأراد أَنْ يَصْرِفُ الْأَمْرَ الى ولـد على بن أبى طالب لأن أوّل الأمر

<sup>1</sup> Ms. الشراه .

كان دَعُوا الناس إليهم فكانوا في حصنه نحوًا من شهرين وعسكرَ أبو سلمة بجام أُعْيُن وفرِّق مُمَّاله في السهل والجبل وكتب الى جمفر بن محمّد والى عبد الله بن الحسين والى عمر بن الحسين بن على ودفعها الى رجل وأمره أن يَلْقَى جعفرَ بن محمَّد فإنْ قَبِلَ ما كتب به اليه مزّق الكتابين وإنْ لم يقبل لقي عبد الله بن الحسين ابن الحسن فإن قبل مزّق الكتاب الثالث فإن لم يقبل لقي عمر بن على بن الحسين بن علىّ فقدم الرسول المدينةَ ولقي جعفر ابن محمّد بالكتاب ليلًا فقرأ الكتاب وسكت فقال له الرسول ما تُجيبُ فقدّم الكتاب من السراج وأحرقه وقال هذا جوابه فلقى الرسول عبد الله بن الحسين بن الحسن وأوصل الكتاب اليه فقبل وأجاب إلى ذلك فأشار عليه جعفر بن محمّد بالإعراض عنه فإنَّ أبا سلمة مخدوعٌ مقتولٌ وإنَّ هذا الأمر لا يتمَّ لكم فإنّ أبا هاشم أخبرهم أنَّه يكون في ولد العبَّاس وفاتَ الوقت الذي كان قومٌ ينتظرونه بخروجهم فارتاب أهل خراسان فاجتمعوا الى ابي سلمة وقالوا قد خرجنا من قعر خراسان اليك وقد مضى من الوقت ما ترى فإمَّا أنْ تُخرِج إلينا الإمام الذي دَعَوْتَنا إليه وَإِمَّا أَنْ نمود الى أوطاننا وكان الناس يُسمُّونهم المسوَّدة [fo 212 vo]

لسواد ثيابهم وكتب أبَّو مسلم الى قحطة أنْ صادِمْ ابنَ هُـيرة فالتقيأ بفم الزاب وهو على عشرين فرسخًا من الكوفة فانهزم ابنُ هبيرة ومضى الى واسط وتحصّن فيها وفَقدَ قحطبة فلم يُـدْرَ أَقْتِل أَمْ غَرَق وولِي أمر المسوّدة حميدُ بن قحطبة فسار في اثر ابن هبيرة فحاصره وكان أبو مسلم واعد ابرهيم الخروج يوم كذا من شهر كذا وبمث معهم القُوَّاد والنقباء الـذين كانوا استجابوا لــه وتابعوه الى الكوفة لذلك اليوم وبعث معهم بالسواد والسَيْف والمراكب وما يحتاج الإمامُ إليه من المال والفُرْش والأثاث 1 والسلاح ففات الوقتُ ولم يَرْوا من ذلك شيًّا لموت ابرهيم وغدْرِ أبي سلمة وكان يقال لأبي سلمة وزير آل محمّد فناظروا بأبي سلمة في ذلك وألحوّا عليه فقال أبو سلمة لا تعجلوا وجمل ينتظر \* ورود مَنْ كاتبهم من العلويّــة وكان ابو حميد السمرقنـدئُّ أحدُ القُوَّاد أهدى غلامًا خوارزميًّا يقال له سابق إلى الإمام ابرهيم فلقيه في بعض الطريق فسأله عن الإمام قأخبره انَّـه في دار بني فلان وأنَّ أبا سلمة ينهاه عن الظهور والخروج فقال له أبو حميد خُذُني اليه فقال لا افعل إلَّا بإذنه قال فاستأذِنْه وأُعلمْني

<sup>·</sup> والالاث . Ms.

<sup>·</sup> ينتظروا .Ms

فنذهب سابق اليهم فأخبرهم بخبر أبي حميد فخشوا وهابوا وقالوا لا نأمن إِنْ أَظهرنا حميدًا على أمرنا أَنْ يقتلنا أبو سلمة لأنَّـه كان يحذرهم الخروج فقال أبو العبّاس إلى متى نحنُ في خُفْيةٍ وقد أوعدَنا أبو هاشم أنَّ الأمر صائرُ الينا فهاتِ أبا حميد فخرج سابق الى أبي حميد فجا، به فلما بلغ الدارَ قال له سابق ألق عنك سلاحك وسوادَك فانهم يهابونك فألقى سلاحه ثم دخل فلما رأى شيعتهم سلَّم عليهم ووقف وقال مَنْ ابرهيم الإمامُ منكم قالوا ذاك قد مضى لسبيله فاسترجع وترحم عليه وعزّاهم عنه ثم قال مَنْ ابن الحارثيّة منكم فأشاروا الى ابن العبّاس فسلّم عليه بالخلافة وقبّل الأرض بين يـديـه وقـال هذا إمامكم وخليفتكم وخرج فأخبر القُوَّادَ والنقباء فاسرعوا إليه وسرُّوا به وسلَّموا عليه بالخلافة وبلغ الخبر أبا سلمة فانتقض عليه تدبيرُه وجاءً فاعتذر وقال اتما اردتُ بما فعلتُ الحيرَ فقال له ابو المبّاس قد عذرناك غير مُعتذر حقُّك لدَيْنَا مُعظَّمْ وسالفتُك في دولتنا مشكورةٌ وزلَّتُك مففورة فارجِعُ إلى مُعسكركُ لا يدخله خَلَلْ ، ، ،

ابتدآء خلافة بني المبّاس أ وخرج أبو العباس ليلة الجمعة لاثنتي

Glose marginale.

عشرة خلت من ربيع الأوّل في مثل مَوْلِد النبيّ صلعم يوم هجرته سنة اثنتي وثلاثين ومأية وعليه دُرّاعة سَوْدآ وكسآ أَسوْدُ فصلّ المفرب في مسجد بني أيُّوبَ فهي أوَّل صلاةٍ صلَّاها في الخلافة ودخل منزله فلمَّا أصبح غدا عليه القُوَّادُ في التعبية والهيبة وقــد أعدُّوا له السواد والمركب والسَّيْف فخرج أبو العبَّاس في من معه الى قصر الامارة ثم خرج الى المقصورة وصعد المنبر وجلس وصعد معه عَنُّه داود بن على وكان فصيحًا بليغًا وقد احتمع القُوَّاد وأعيان الناس فقال والله ما قام على منبركم هذا أحدُ بعد رسول الله صلعم أحقّ بـ ه من على بن أبي طالب رضه وأمير المؤمنين هذا ابسُطْ يَـدَكُ أَبايِعِكُ فبسط يـده فقال داود أنا داود بن على بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب وقد بايعتُك ثم نزل فصعد أبو جعفر أخوه فبايعه ثمّ بايعه أهل بيته وبنو هاشم ثم القوّاد ثم الرعايا ولم يزالوا يضربون على يـده إلى أن أذِّن الصلاة قــام ابو العبّـاس فخطب وصلَّى ثم ركِب حتى أتى مُعسكر [fo 213 ro] ابي سلمة حفص بن سليمان فنزل وجاء ابو سلمة فبايعه وبايعه أهل عسكره فوجّه أخاه أما جعفر لمعاضدة ابن فحطبة ووجّه عمَّه عبد

¹ Ms. فسن .

الله بن على الى مروان وهو نازل بالزاب وولى خالد بن برمك الخراج وابن أبي ليلي القضاء وسابق الخوارزميَّ الشراب وأكمن رجالًا ففتكوا بأبي سلمة وأرجفوا بأنّ الخوارج قتلَتْه ثم ارتحل أبو العبّاس أمن الهاشميّة الى الحيرة فنزلها وبعث الوفود ببيعته في سلطانه واستأمن ابن هُبيرة فآمنوه وقتلوه وواقع عبد الله بن على بن عبد الله بن العبّاس مروان بن محمّد فهزمه وانتهب مُعسكره فمرّ مروان على وجهه حتّى أتى الموصل فلم يُفتَح له ومضى فعبر جسرَ الفرات فوق حرّان وأحرق السُّفُنَ فنزل عبد الله بن على على الفرات يصلح السُفُن ليعبُر وفتح الوليدُ بن معاوية ابن عبد الملك بن مروان الخزائن وفرض للناس واجتمع إليه خسون ألفًا من المقاتلة بدمشق وجمع مروان جمعًا عظيًا بنهر فطرُس من أرض فلسطين وبعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر الى أبي مسلم بخراسان يخبر[ه] مندر أبي سلمة ويعتذر من قتله فبايعه أبو مسلم ببيعة أهل خراسان له ووصل أبا جعفر بمال له خطرٌ ومقدارٌ وحمل الى أبي العبّاس خيلًا ورقيقًا وسلاحًا وهداما جمّةً وعبر عبد الله ابن على الفراتَ وحاصر دمشق حتى افتتحما وقتل من بها من

ابو العاس .sic) ابو العاس .sic

بني أُميّـة وهدم سورها حجرًا حجرًا ونبش عن قبورهم فـأحرقهم واحرق عظامهم بالنار ولم يجد في قبر معاوية عليه اللمنة إلَّا خطًّا أَسُودَ كأنَّـه رَمَاد ولا في قبر يزيـد لعنه اللَّه إلَّا فقارة ظهره فأحرقه وبعث بن ظفر به من اولادهم ومواليهم الى أبي العبّاس فقتام وصلبهم كلَّهم بالحيرة وارتحل عبد اللَّه بن على تنحو مروان فهزمه واستباح عسكره ونزل فى مُناخ الاستراحة واجتمع رؤساء بني أُميَّة اثنان وثمانون رجلًا وجاوًا يستاذنون على عبـد اللـه معتذرين فأذن لهم وقد أكمن رجالًا من المسودة ومعهم الكافر كوبات وقال إذا ضربتُ بقلنسوتى الأرض فابرزوا ودخل القومُ فسلَّموا عليه بالخلافة فنادى يا حسن بن عليٌّ يا حسين بن عليٌّ يا زيد بن على يا يحيى بن زيـد ما لكم لا تُجيبون وتُجيب بنو أُميَّة فأيقن القوم بالهلاك وأنشأ عبد الله يقول [كامل]

حَسِبَتْ أُميّةُ أَنَّ استرخى هاشمٌ عنها ويذهبُ زيدُها وحُسينُها كَلَا وربِ محمد وكتابه حتى يُشارَ كفورُها وخَوْونُها

ثم ضرب بقلنسوته الأرضَ وقال يا ثارات الحسين فخرجت السوَّدة ودقوهم عن آخرهم ثم السوَّدة ودقوهم بالكافركوبات حتى شدخوهم عن آخرهم ثم

دعا بالبُسُط والأنطاع وفرشها عليهم ودعا بالطعام فأكل فوق هامِهم وإنَّ منهم كمن يأن أسّى وقال ما أكلت طعامًا مُذُ سموتُ بقتل الحسين أطيبُ من هذا قالوا وحلف ناسٌ من أهل الشأم انهم ما علموا لرسول الله قرابة غير بنى أمية وبعث عبد الله بن على في أثر [٥٠ 213 ه] مروان فلحقوه ببوصير من حدود مصر فقتله وبعث بأسه الى أبى العبّاس فبعثه أبو العبّاس الى أبى مسلم وأمره أن يُطيف به في خراسان وقالوا ولمّا أيقن مروان بالهلاك دفن قضيبَ رسول الله صلعم ومخصفته في دَرَّلٍ كي لا أبي يعثر عليه أحدُ ولا ينالُ فدلمّم عليه خصى من خصيانه فأستُخرجا وبعث بهما الى أبى العبّاس ويقال ان الذي قتل مروان عامرُ بن اسماعيل من أهل مرو، ،

خروج السفياني على أبي العبّاس وفي السنة الثانية من ولاية أبي العبّاس وهي سنة ثلاث وثلاثين ومأية خرج زياد بن عبد الله ابن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بجلب وبيّضوا ثيابهم وأعلامهم وادّعي الحلافة فبعث أبو العبّاس أخاه فأتاه من جانب الجزيرة وجاءًه عبد الله بن على من فوقه فواقعاه وهزّماه ومزّقوا

¹ Ms. X5.

جموعه كُلَّ مَزَّقِ وقتلوا منهم ما لا يُحصَى ثم اذكوا العيون على الأمويين يقتلون رجالهم ونساءهم وينبشون عن قبورهم فيُحرقونهم فمن ثمّ سُمّى عبدَ الله بن على السفّاح وفيه يقول الشاعر

وكانت أُميَّةُ في ملحها تجولُ وتُظهِرُ طُغيانَها فلما دأى اللهُ أنْ قد طفَتْ ولم تُطِقِ الأرض عُدُوانَها دماهم بسفّاحِ آل الرسولُ فحق بيكفَيْه أذقانَها

وفى السنة الثالثة من ولاية أبى العبّاس انتقض أمرُ بخارا بنجوم شريك بن شيخ الفهرى فى ثلاثين ألفًا من فلال العرب وسائر الناس ونقموا على أبى مسلم سَفْكهُ الدِماء بغير حقّ وإسرافه فى القتل فنهض اليهم ابو مسلم وعلى مقدّمته زياد بن صالح وأبو داود خالد بن ابرهيم الندُهلى فناجزهم وقتل شريك بن شيخ وافتتح بخارا والسُغْدَ ثانيا وأمر ببنا حائط سمرقند ليكون حصنًا لهم إن دحهم عدو وبعث زياد بن صالح فافتتح كور ما ورا النهر حتى بلغ طرازًا واطلخ فتحرّك أهلُ الصين وجآؤوا ما ورا النهر حتى بلغ طرازًا واطلخ فتحرّك أهلُ الصين وجآؤوا

<sup>·</sup> طرارًا . Ms.

اكثر من مأية ألف وتحصّن سعيد بن حميد في مدينة الطراز أ وأقيام أبو مسلم في مُعسكره بسمرقند واستمدّ العُمّال وحشر المطوّعة الى سعيد بن خميد فواقعهم دفعات وقتـل منهم خمسةً وأربيين الفًا وأسر خمسة وعشرين ألفًا وانهزم الباقون فاستولى السامون على عسكرهم وانصرف الى بخارا وبسط يده على ملوك ما وراء النهر ودهاقينها فضرب أعناقهم وسبى ذراريهم واستصفى أموالهم وعبر النهر من السبي غير مرّة بخمسين ألفًا خمسين ألفًا وهمّ ابو مسلم بغزو الصين وهيّـاً أُهْبَةً لذلك فشغله عنــه إظهارُ زياد بن صالح كتابًا من أبي العبّاس بولايته على خراسان من غير أن كان لذلك أصلٌ فعمل أبو مسلم في ذلك حتى قتل زيادًا وبعث برأسه الى أبى المبّاس وكتب إليه يستأذنه في الحبِّج واختار من جلّة رجاله خسة آلاف فقدّمهم أمامه وخرج [fo 214 ro] واستخلف على خراسان أبا داود فلا انتهى الى الرى تلقّاه كتاب أبي العبّاس بتخليف من معه من الجنود بالريّ وأن تقدم عليه في خمس مأية رجل فكتب إليه إنّى قد وترْتُ الناسَ ولا آمنُ على نفسى ألَّا اكون في كَنَف قوى فكتب أليه أن اقبَلْ في ألف

الطرارا .Ms الطرارا

فلا بلغ ابو مسلم الحيرة تلقُّاه ابو العبَّاس في بني هاشم وسائر القُوَّاد من العرب والموالى وبالغ فى إلطافه وتكرمته وشكر صنيعه وأشار أبو جعفر عليه بقتله فقال أبو المبّاس يا أخى قد عرفتَ بلاءه عندنا وقيامَه بأمرنا وسابقتَه في دولتنا قبال إنّ في رأسه واتَّا بلغ ما بلغ بدولتنا وأيَّامنا فتغدُّ به قبل أن يتعشُّ بك قال وكيف الحيلة فيه قال إذا دخل عليك فاشعَلْه بالكلام حتى آتيه من ورائه فأضربُهُ عنقَهُ قال دونك فاصنع ما انت صانع ودخل ابو مسلم للسلام فأخذ أبو العبّاس يسأله عن وقـائعه وحيَّله إِذْ ادركَتْه حالةٌ صرفَتْه عمّا همّ به فقال لبعض شاكريّته قُلْ لأبي جمفر لا يفعل ذاك ثم قال لأبي مسلم لولا أنّ أبا جعفر ولَّى ابنَ أخيه أميرًا على الحاجّ لكنتَ أنت فخرج أبو جعفر وابر مسلم بتقدمته حتى إذا للغ صُفَيْنَـةً موضعًا بين البُستان وذات عِرْقِ بلغه خبر وفاة أبى العبّاس فسار حتى حجّ بالناس وأقبل منصرفًا الى الحيرة،،

ذكر خروج عبد الله بن على على أبي جعفر ولما مات أبو العبّاس ادّعى الخلافة عبدُ الله بن على وبايعه أهلُ الشأم والجزيرة وذلك أنّ ابا العبّاس لمّا ظهر أمرُه وضع سَيْفًا وقـال من تهقلّـد هذا

السف وسار الى مروان فقاتله فله الخلافة مدى فتحاماه الناسُ وقام عبد الله بن على فتقلُّده وسار فقاتل مروان فقتله فلا مات أبو المبَّاس قام بالخلافة وبايعه الناس على ذلـك وكان أُجْلَدَهم وأشجِعَهم فهالْ ذلك أبا جعفر واستشار أبا مسلم فقال الرأيُ ان تماحله ولا تتأتَّى بـ فانهض أبا مسلم وجعلله الشأم وما ورآءه من الخراسانيّات فسار أبو مسلم الى نصيبين وقد وافاها عبدُ الله ابن على في مأية الف مقاتل ومأية ألف من الفَعَلة وحفر الخندق من جبل نصيبين الى نهرها وجعل فيه ما يحتاج اليه من العُدّة والآلة ونصب المجانيق والعرّادات وبثّ الحسك وسدّ الطريـق على من يقصِدُه من العراق وجعل الخصْبَ والقُرَى ورآءَه فلما نظر أبو مسلم الى ذلك وانّه قد غلب الخصْبَ والقُرى والميرة والمُلوفات وأن لا مقامَ للعسكر بإذائــه احتال فى إخراجه فعدل عن عبد الله وأخذ في طريق الشأم فخشى عبد الله أن يستولى ابو مسلم على الشأم فوجّه أخاه المنصور بن على في جيش عظيم فهزمهم أبو مسلم وقتل منهم مقتلـةً عظيمة ومرّ على وجهه يُظهر أنَّه يُريد الشأم فخرج عبد الله في أثره كلَّما ارتحل أبو مسلم من منزل نزل عبد الله فيه حتى علم ابو مسلم أنه خرج جميعٌ عساكره عن الخندق وضيّعوا العورة عطف ابو مسلم على نصيبين ركضًا فغلب على الخندق وصار في يده جميع ما فيه واقبل عبد الله حتّى نزل على اربع فراسخ من نصيبين في موضع ليس فيه مآ إِلَّا مَا ۚ الآبَارِ فَسِيطِ الْأَمَانِ لِلنَّاسِ وَبِذُلِ الْأُمُوالُ ثُمَّ لَمْ يُكُنِّ عبدُ الله المقامَ فهرب ليلًا واستولى ابو مسلم على خزانيه وأمواله [fo 214 vo] وما كان احتواه من نهب بني أُميّــة وكـنوز الشأم ثم أُسر عبد الله بن على ومُمل الى أبي جعفر فخلّده الحبسَ إلى أن مات وأقام ابو مسلم بنصيبين واستقامت له أمور الشأم وسرَّح ابو جعفر أمناءً على الأفيـاض والحزائن وبعث يقطين بن موسى وأمره بإحصاء ما في العسكر فغضب ابو مسلم وشتم أبـا جعفر وقال أُمناً على الدماء خَوَنةُ على الأموال وأقبل من الجزيرة مُجمعًا على الخلاف مُعارضًا بخراسان وخرج ابو جعفر من الأنبار الى المدائن وكتب الى [أبي] مسلم بالمصير فكتب اليه ابو مسلم امًّا بعد فانَّـه لم يبقَ لأمير المؤمنين عدوٌّ إلَّا أمكنه الله منه وقد كُنَّا نُروى عن ملوك ساسان انَّ أَخْوَفَ مَا تَكُونَ الوزرا ۚ اذَا سكنت الدهمآ، فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بهدك ما وَفَيْتَ حَريُون بالسمع والطاعة غير أنَّها من بعيد

حثُ يقارنها السلامةُ فإن أرضاك ذلك فأنا أحسنُ عبيدك وإن أبيت الَّا أن تُعْطِي نَفْسك ارادتها نقضتُ ما أبرمتُ ضنًّا بنفسى فكتب اليه المنصور قــد فهمتُ كتابك وليست صفتُك صفة أُولُنْكُ الوزراء الغششة الـذين اضطرابُ حَبْل الدولة اليهم لكثرة جرائمهم واتما راحتهم في انتشار نظام الجاعة فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حلت من أُعْبَاءَ هذا الأمر بحيث أنت وقد حمَّل أمير المؤمنين رسالةً. لتسكن إليها إن أَصغَنتَ نحوها فياسأل الله تعالى ان يحول مين الشطان وبين نزغاته منك ووجه بجرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليُّ وكان أوحدَ زمانه في المكر والخداع والـدها. والتلبس واللسان فخدعه بكلامه وسحره بمواعيــده وحلف له أبو جعفر بكلّ عين يحلفُ بها ذوو الأديان من الطّلاق والمتاق والأيمان وضين لـه عيسى بنُ موسى وجريرُ بن يزيــد بن جرير الوفاء من أبي جعفر بالمهد وكتبوا له كُتْب الأمان وكان أبو مسلم يقول لأَقْتَلَنَّ بـأرض الروم وأقبل منصرفًا من الريّ الى العراق ، ،،

۱ Ms. دری .

ذكر مقتل ابي مسلم قالوا ولمّا أخذ ابو مسلم على طريق الجبال من أرض الجزيرة اشتد رُعْتُ أبي جعفر وخشي إن هو سبقه الى خراسان أن يقاتله بما لا قبل له به فاجتمع الرأى وعمل المكائد وهجر النومَ وجعل يَقعدُ أ وحده ويخاطب نفسه وأتاه ابو مسلم وهو بالروميّة في مضاربه فأمر الناس بتلقّه وإنزاله وإكرامه غاية الكرامة أيَّامًا ثم أخذ في التجنّي عليه فهابه أبو مسلم وكان استشار بانوَيْه رُجُلًا من أصحابه بالريّ عند ورود الرُّسُل عليه فأشار عليه بالامتداد الى خراسان وضَرْب أعناق الرُسُل فقال أبو مسلم هوذا ارى يرميني فما الرأى قال تركت الرأي مالري فذهب مثلًا ولكنّ الحيلة أن تبدأ به فائك مقتولٌ فإذا دخلتَ عليه فأُعلِهِ بسيفك \* ونحنُ على الباب ثم ان أمكنك أن تُدافع عن نفسك إلى أن نُصلَ اليك واجمع أبو جعفر على قتله وأعدّ من أصحاب الحرس أربعة نفر فأكمنهم في البيوت منهم شبيب المروزيُّ وأبو حنيفة حَرْبُ بن قيس وقـال إذا أنا صفقتُ بيدى فشأنكم وبعث الى أبي مسلم يـدعوه في غير وقت فجاء اليــه

<sup>1</sup> Ms. Jan.

<sup>·</sup> فااعلهٔ بسنفك . Ms.

باستدعائـه عيسى بن موسى وهو صاحب عهده وذَّمتـه فقال له عيسى تقدَّمْ وأنا وراءك فقال له أبو مسلم أنا أخافه على نفسى فقال عيسى [fº 215 rº] أنت في ذمّتي وجواري وكيف تظنّ بأمير المؤمنين أن ينفضَ عهدك وأرسل أبو جعفر الى عيسى أن تخلُّف عن المجيُّ وجاء ابو مسلم فقام اليه البوَّابُ وقال ليُعطيني الأميرُ سَيْفَه قال ما كان يفعل هذا قبلُ قال هذا لا بد [منه] فاعطاه ودخل فشكى الى ابى جعفر ذلك فقال ومَنْ أمره ذلك قبِّحه اللَّه ثم اقبل عليه يُعاتبه ويذكر عثراتـه فممّا عدّ عليه ان قـال أَلسْتَ الكاتب اليَّ تبدأ بنفسك ودخلتَ الينا فقلتَ أَنْ ابنُ الحارثية وجعلتَ تخطب آمنةَ بنتَ عليّ بن عبد الله بن العبّاس وتزعم انّلك سَليطُ بن عبد الله بن عبّاس ما دعاك الى قتل سليان بن كثير الخزاعيّ مع أثره في دعوتنا وسَعْيه في دولتنا قبل ان يدخلك في شيء من هذا الأمر فجعل أبو مسلم يعتذر إليه ويقبّل الأرض بين يـديـه ويقول أراد الخلاف على فقتلتُه فقال أبو جعفر يعصك وحاله عندنا حاله فتقتله وتعصينا فلا نقتلك قتلني الله إن لم اقتُلُك ثم ضربه بعمود في يده وصفق فخرج الحرسُ فضربوه بسيوفهم وهو يستصرخ ويستأمن ويقول ابو جمفر ما تزيد

يا ابن اللخنا أيلا غيظًا المقتل قتلكم الله اقتلوه فقتلوه ولقوه فى بساط ونحوه ناحيةً ثم استأذن اسمعيل بن على الهاشمي فأذن له فلا قام قال اتى رأيتُ فى المنام كأنّك ذبحت كبشًا واتى توطَّأَهُ برِجلى قال صدقت رؤياك قتل الله عز وجل الفاسق قُمْ فتوطَّأه برِجلى قال صدقت رؤياك قتل الله عز وجل الفاسق قُمْ فتوطَّأه برِجلك وأمر أبو جعفر أن لا يؤذن عليه ونام نومةً ثم قام وقال ما تهيّأتُ للخلافة الى اليوم وبانويه فى ثلاثة آلاف من الخراسانية وقوف على الباب لا يدرون ما الخبر فقال ابو جعفر فرقوا هولاء العلوج عتى وانشأ يقول

زعمتَ أنّ الدَّيْن لا يُقْتَضَى فأستوفِ بالكيل أبا مُخرِم سُقيتَ كأسًا كنتَ تسقى بها أمرَّ في الحَلْق من العلقم

وكتب أبو جعفر الى أبى داود بعهده على خراسان ، ، خروج سنفاد ألمجوسى ولمّا قُتل ابو مسلم خرج سنفاد ألمجوسى بنيسابور يزعم أنّه ولى أبى مسلم والطالب بثأره وسار حتى غاب على الرى وما وراء النهر من النواحى وقبض خزائن أبى مسلم

<sup>·</sup> الله الأصل: en marge اللحنا . كذا في الأصل

ع Ms. عاف .

وفرّقها فى الفروض وبلغت جموعه تسمين ألفًا فبعث المنصور جمهور ألعجليً فى عشرة آلاف فالتقوا بين همذان والرى فقتَل منهم ستين ألفًا وسبى من نسآئهم واولادهم ما الله به عليم وقتل سنفاد فكان بين مقتله ومخرجه سبعون يومًا ،'،

موت أبى داود خالد بن ابرهيم وهم أبو داود بالمسير الى ما وراء النهر وقاد المساكر الى مرو فبينا هو نازل الاستراحة فى قصر بكشمهن أذ أد الخبد ليلا تشويشاً فأشرف عليهم أبو داود ليلا من القصر معمّدًا على أُخرَّةٍ فزلّت الأجرّة فسقط ابو داود على رقبته فانكسر فولى المنصور ابنه المهدى وأمره أن ينزل الى ويستعمل على خراسان عبد الجبّار بن عبد الرحمن الحارثي ،،، ووستعمل على خراسان عبد الجبّار بن عبد الرحمن الحارثي ،،، وقالوا قولًا عظيمًا [٥٠ 215 م] وهو أنّ أبا جعفر الهنا يُحيينا ويُميتنا ويُطعمنا ويسقينا قالوا بتناسخ الأرواح وأنّ روح آدم تحوّلت فى ويُطعمنا ويسقينا قالوا بتناسخ الأرواح وأنّ روح آدم تحوّلت فى ويُطعمنا ويسقينا قالوا بتناسخ الأرواح وأنّ روح آدم تحوّلت فى

۱ Ms. زُجُورُ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. الله عام .

ا کشمان . Ms.

قصر أبى جعفر يطوفون به ويقولون هذا قصرُ ربّنا فأنكر ذلك ابو جعفر وخرجوا الى الناس يهرجونهم ألل بالسيوف فخرج المنصود في مواليه فقتلهم أبرح قتل فأبلى معن بن زائدة ذلك اليوم بين يديه بلاءً حسنًا ،'،

خروج محمّد و ابرهيم من والد الحسين بن على على ابي جعفر قال وكان أبو العبّاس ملاطفًا لعبد الله بن الحسن بارًّا به فأخرج يومًا سَفَطًا من جوهر وقاسمه فانشأ عبد الله يقول [وافر]

اَلَمْ تَرَ حَوْشَا أَمْسَى يَنِي قَصُورًا نَفْعُهَا لِبَنِي نُفَيْلُهُ يُومِلُ أَنْ يُعِتَّرَ عُمْرَ نُوحٍ وأَمْرُ الله ينزل كلّ ليلة

فغضِب أبو العبّاس من قوله ونفاه الى المدينة ثم لمّا ولى ابو جعفر ألح فى طلب ابنيه محمّد وابرهيم فتوارى عن الطالبين وتغيّبوا عنه وحج أبو جعفر وامر بطلب أبيها عبد الله بن الحسن وداود وابرهيم فأتى بهم وهم بالربذة فسأله عبد الله بن الحسن وهو شيخ كبير أن يأذن له فلم يأذن وبسطوا عليهم العذاب حتى داّوا على من كان اختفى منهم بجبلى طَى و فبعث فى طلبهم

ا En marge : اكذا

فأخذوا اثنى عشر انسانًا ورحلهم كلّهم الى الكوفـة وحبسهم فى بيت صَيَّق لا يتمكّن أحدهم من مقعده يبول بعضهم على بعض ويتغوطً لا يدخل عليهم رَوْح الهوا، ولا يخرج عنهم رائحة القَذَر حتى ماتوا عن آخرهم فخرج محمّد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وجمع الجموع وفرض الفروض وتسمَّى بالمهدىّ فبعث اليه أبو جعفر عيسى بن موسى وحميد بن قحطية بن شبيب في الخرسانية وحاصروا المدينة أيَّامًا وواقعوهم مرارًا ثم خرج محمَّد بن عبد الله وقال لأهله ان قطرت السماء قطرةً فأحرقوا الديوان فاتى مقتول وواقف القومَ وقال يا أهل فارسَ يعني الحرسانيّة اخترتم الدينار والدرهم على ابن رسول الله صلعم إنَّى أنا محمَّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب فانتقضت الخرسانية وخاف عيسى بن موسى الخلافَ فنادى حميدُ بن قحطية بن شبب الطائيُّ إنْ كنتَ محمّد بن عبد الله فأنا حميد بن قحطبة بن شبيب الطائيُّ مُسِلان كُشنْد فحملوا علمه حملةً واحدةً فقتلوه وحزُّوا رأسه من أصل رقبته مُعلَّقًا به أحشاءه وما يتصلُ به وحملوه الى أبي جعفر قالوا ولما خرج محمّد بن عبد الله هاجَتْ سحابـة فطرت فأحرق الديوانُ ،،، ثم خروج أخيه ابر[هيم] بن عبد الله بالبصرة في ثلاثين ألفًا ويقال في سبعين ألفًا واشتدت أمخافة أبي جعفر وأعد الرواحل للهرب ونقل ديوانه وأهل بيته الى دمشق وبعث عيسى للقاء ابرهيم ويئس ابو جعفر من الأمر وقال أترون أنّ هذا الذي بلغنا باطلًا أنّ الأمر لا يزال فينا حتى تلعب به صبياننا فقال له سهل لا بأس فان الظفر لكم فلم يلبث أن جاء عيسى برأس ابرهيم فتمثّل ابو جعفر بقول الشاعر [طويل]

فالقَتْ عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عينًا بالإياب المُسافيرُ

[Fo 216 ro] ومن تُم مر ادريسُ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن أ ابن على بن ابى طالب الى المغرب فهُم بها الى اليوم " خروج استادسيس بخراسان قالوا واجتمع من الفُزّية نحو ثلثمأية الف مقاتل من أهل هراة وباذغيس وكنج وستاق " وسجستان ونواحيها ومعهم المرور أو المساحى والفُؤوس ورئيسهم استادسيس

استدّت Ms. استدّت

<sup>2</sup> Ms. limb.

<sup>·</sup> وكنجر ورستاق . Ms

<sup>،</sup> Ms. المدور .

وغلبوا على عامّة خراسان فوجه ابو جعفر خاذِمَ بن خزيمة فقاتلهم قتالًا شديـدًا وقتل منهم فى المعركة تسمين ألفًا وهزمهم وفرّق جمهم وسبى ذراريَهم ،'،

قتل عمر بن حفص بن ابي صفرة بافريقية كان ابو جعفر ولاها إيَّاه فخرج عليه ابو عادى وابو حاتم الاباضيَّانِ في أربع مأيـة الف رجل من البربر والمغاربة منهم ثلثمأية وخمسة عشر الفًا رجالًا وخمسة وثمانون القًا فرسانًا فغلبوه وقتلوه وغلبوا على المغرب فوجّه ابو جعفر يزيد بن حاتم في خمسين الفًا وانفق على ذالك الجيش ثلثة وستين ألف ألف درهم يكون بالأوقار الفي وِقْر وثمانين وِقرًا وكلّ وقر ثلاثون الفًا فقُتل ابو عادى وابو حاتم ومُمل رؤُوسها إليه واستوَتْ له بلادُ المغرب وبني أبو جعفر مدينة بغداذ سنة خمس وأربعين ومأية وبني قصر الخُلد سنة سبع وخمسين ومأية ونقل الأسواق من مدينة السلام الى باب الكُرْخ وباب المحوَّلُ وخندق على الكوفة وسوَّرها وكذلك البصرة خندق عليها وخلع عيسى بن موسى وعقد البيعة لابنيه محمّد المهدى 1 ولعيسي بن موسى من بعده ومات ابو جعفر في طريق مكّة ببئر ا Ms. تعبد بن المدى . Ms

ميمون وفى أيّامه صار عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك سنة ستّين الى الاندلس فلكما ثم ابنه هشام أ بن [عبد الرحمن] عشرين سنة وكان وقوع عبد الرحمن اليها سنة ثمان وثلاثين فهُم وُلا أنها الى اليوم ، ،

ذكر خلفاء بنى العبّاس أوّلهم أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن على ابن عبد الله بن العبّاس أبويع يوم الجمعة لاثنى عشرة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين وثلاثين ومأية وهو أبو العبّاس أمير المومنين المرتضى بن محمّد بن على السجّاد ذى الثفنات بن عبد الله الحبر بن العبّاس ذى الرأى بن عبد المطّلب شيبة الحمد وأمّ ابى العبّاس ريْطة بنت عبيد الله بن عبد المدان وهو الذى انتشرت الأخبار بافضاء الخلافة إليه وكان أبو العبّاس رجلًا طُوالًا أبيض اللون حسن الوجه وُلد بالشراة قى أيّام هشام بن عبد الملك ولمّا قدم الكوفة نزل بحام أعين فى موضع عسكر أبى سلمة الملك ولمّا قدم الكوفة نزل بحام أعين فى موضع عسكر أبى سلمة فسمّى الهاشميّة ألى الحيرة ثم تحوّل من الهاشميّة الى الحيرة ثم تحوّل من

الحسن . الحسن . Ms.

² Lacune; en marge : كذا في الأصل

<sup>3</sup> Ms. 31, سال.

الحيرة الى الأنبار وبني بها مدينة ومات سنة ستّ وثلاثين ومأية وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر وكان سنه أربعا وعشرين سنة وخلّف أربعة اقمصة وخمس سراويلات وأربع طيالسة وثلاث [كامل] مطارف خزّ ورثاه أبو دُلامة

ما عشتُ دهري ما وجدتُ بديلا

مَنْ مُجْمِلٌ أَ فَي الصِبر عنكَ فَلمِ يَكُن جَزَعي ولا صِبرى عليك جميلا يجدون أبدالا واتني عالم إِنِّي سَأَلْتُ النَّاسَ بِعِدْكِ كُلِّهِم فُوجِدْتُ أَجْوَدَ مَنْ سَأَلْتُ بِخِيلًا

[Fo 216 vo] فقالت له امرأة ابي العبّاس ما أُصيب به غيرى وغيرُك فقال ابو دُلامة وكان مزّاحًا ولا سُو ً لك منه ولدٌ ولا ولدى منه وكانت ولدت لـه محمّد بن ابي العبّاس ودُفن في قصره بالأنبار وفى تـأريخ خُرَّزاذ انــه بلغ من السنّ ثلاث وثلاثين سنة والله اعلم وكان يكره الدماء ويُحابى على أهل بيت رسول الله صلعم وكان مختصاً بسليان بن هشام بن عبد الملك وعبد الله بن الحسن ابن الحسن 2 بن على بن أبي طالب وكان يقعدُ عبد الله بن

¹ Ms. کختر, contre le mètre.

<sup>2</sup> Ms. inul.

الحسن عن يمينــه والأُمُوئُ عن يساره فلما انشده عبد الله ألمُ تَرَ حوشبًا نفاه الى المدينة ثم لمّا انشأ يقول سُدَيْف [خفيف]

لا يَغُرَّنْكَ مَا ترى من رجالِ ان تحت السرجال دآ ، دويًا فضع السيف وارفع السَوْطَ عنهم لا ترى فوق ظهرها أُمَوِيًا

## ثم أمر بسليان فقتل ، ،،

بُويع أخوه ابو جعفر المنصور وهو عبد الله بن محمّد بن العبّاس سنة سبع وثلاثين ومأية وأمّه بربرّية يُقال لها سلامة وُلد بأرض الشراة أ فى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان وكان أكبر من أبى العبّاس بثمانى عشرة سنة وذكروا انّه كان رجلًا أسمر نحيفًا طويل القامّة قبيح الوجه دميم الصورة ذميم الخُلق أشحَّ خَلْقِ الله وأشدَّه حُبًا للدينار والدراهم سفّاكًا للدماء ختّارًا بالمهود غدّارًا بالمواثيق كفورًا بالنعم قليل الرحمة وكان جال فى الأرض وتعرّض للناس وكتب الحديث وحدّث فى المساجد وتصرّف فى الأعمال الدنية والحرف الشائنة وقاد القود لأهلها وضربه سليان البن حبيب بالسياط فى الجملة والتفصيل كان رجلًا دنيًا خسيسًا ابن حبيب بالسياط فى الجملة والتفصيل كان رجلًا دنيًا خسيسًا

السراة . Ms.

كريها شِرِّيرًا فلمّا أفضى الأمرُ اليه أمر بتغيير الزيّ وتطويل القلانس فجعلوا يحتالون لها بالقصب من داخل فقال أبو دُلامة في هجوه

وكنَّا أُرجِّي من إمامِ زيادةً فزاد الإمامُ المصطفى أ بالقلانس تراها على هام الرجال كأنَّها ديارُ يهودٍ جُلَّتَ بالبرانس

وأمر بعدد دُور أهل الكوفة ووظّف خمسة دراهم على كلّ دار فلا عرف عددهم جاهم اربعين درهمًا أربعين درهمًا فقالوا [رمل]

يا لقَوْمٍ ما لقِينا من أُمير ۗ المؤمنينا قسم الخمسة فينا وجبانـا أدبعينـا

وحج غير مرّة وزار القُدْس وبنى مدينة المصيصة ومدينة الرافقة بالرقة على قدر مدينة السلام ووسّع طُرُق المدينة وأرباضها وأمر بهَدْم ما شخص عنها ووسّع المسجد الحرام وجمع من المال ما لم يجمعه أحدٌ قبله ولذلك قيل له أبو الدوانيق وخرج مُحرمًا بالحج

المجتبى : Corr. marg. : مالحجتبي

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. خسة دراها répété deux fois.

٠ Ms. مأمر

فعرض له وَجَعْ ببر ميمون هاض له بطنه ثمّ انقض كوك في اثره الى طلوع الشمس ومات فحمل الى مكة فدفن مكشوف الرأس وخلّف من الصاءت تسعمأية ألف ألف درهم وستين ألف ألف درهم سوى سائر الأصناف ولم يَرْوا منها بشي وزعم زاعم أنّه وقف عليه [٥٠ 217 ٢٥] أعرابي في طريقه قبل موته بست أيّام فأنشده

أبا جعفرِ حَانَتْ وَفَاتُكُ وَانقَضَتْ سِنُوكَ وَأُمرُ اللَّه لا بُدَّ وَاقْعُ أَبا جعفر هل كاهن أو مُنجَم بجيلته عَنْكَ المنيَّةَ دافعُ

ويقال بل هتف به في نومه ورثاه مروان بن أبي حفصة [طويل]

أب جعفر صلى عليك إلهُنَا لموتك أمْسَى أَعْظَمُ الحَدَثانِ بكى الثَقَلانِ ٱلإِنْسُ والجِنُّ إِذْ ثوى ولم يَبْكِ ميتًا قبلك الثَقَلانِ

خبر أبى مُسْلَم صاحب الدعوة اختلف الناس فى اسمه وبلده فاكثرهم على أنّه أبو مسلم عبد الرحمٰن بن مسلم وُلد باصبهان ونشأ عند ادريس بن عيسى جدّ أبى دُلَفٍ فكان مع ولده فى المكتب الى أن حفظ القرآن وروى الأشعار وقال بعضهم هو

ابو اسحق ابرهيم بن عثمان وأمَّه وشيلة بنَّت فلان وزعم قومُ انَّه كان من قرية من قُرَى مرو [وايقال بل كان من العرب وقيل كان عبدًا وأمَّا ابو دُلامة فانه نسبه الى الأكراد حيثُ هجاه وقالوا في حلمته وهيأته أنَّـه كان قصير القامة أسمر اللون دقيق البشرة خُلوَ المنظر طويل الظهر قصير الساق لم يُرضاحكًا ولا ممازحًا ياتيه الفتوح العظام فلا يُعرَف بشرُه في وجهه وبنك النكبة العظيمة فلا يُرى مكتئبًا لها قليلُ الرحمة قياسي القلب سَوْطُه سَيْفه قتل من الأصناف كلّم بدأ يُضَر في خراسان فأفناهم ثم الين ثم الربيعة ثم القضاة ثم القُرّاء ثم الملوك ثم الدهاقين والمرازية والنصارى والدماوندية والنهاوندية واليهود وقتل ستَّماية ألف ممَّن يُعْرِف صَبْرًا سوى من لا يُعرَف ومن قُتل في الحروب والهيجات وقُتل ولم يترك دارًا ولا عقارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا دينارًا ولا درهمًا وكانت عنده ثلاث نسوة وكان لا بطأ المرأة منهن في السنة إلَّا مرَّةً واحدةً ويقول يكفي الانسان أن يختن نفسه في السنة مرّةً وكان من أُغْيَر الناس لا بدخل قصره أحدٌ غيره وفيه كوى يُطرح لنسآئه منها ما يحتجن إليه قالوا وليلة زُفْتُ إليه امرأتُه أمر بالبرذون الذي ركبَتْه

فَذُبِحِ \* وَأَحْرَقَ سَرْجُهُ لَئُلًا يُرَكُهِ ذَكَرٌ بعدها قال ابن شُبْرُمُة دخلتُ على أبي مسلم ليلًا فرأيتُ في حجره مُصحفًا وفي يده سيفًا فقال ما أبن شُبرمة إنَّاهما وأشار إليهما أترهب هذا أم السيف قلتُ اصلح الله الأمير مَنْ اشجعُ الناس فقال كلّ قوم في إقبال دولتهم وكان أقـلّ الناس طمعًا وأكثرهم طعامًا يُخبَز في مطبخه كلّ يوم ثلاثــة آلاف مآزف ويُطبخ مأيــة شاة سوى البقر والطير وكان له مأية طبّاخ وآلة الطبخ تُحمل على الف ومأيتين من الدوابِّ ولمَّا حجَّ نادي في الناس برئَّت الذَّمَّة مَّن أوقد نارًا فكفي العسكر ومن معه امر طعامهم وشرابهم في ذهابهم ومُنْصِرَفهم وهربت الأعراب فلم يبقَ في المناهل منهم أحدُ لما كانوا سمعوا به من ولوعه سفك الدماء وتناشدوا له بيتًا قبال نصر بن سيَّار [بسط]

> [fo 217 vo] فَمَن يَكُنْ سَائلًا عَن دِينَ قُومِهِمُ فَإِنَّ دِينَهُمُ أَنْ يَقْتُلَ العَرَبَا

وكان مروان بن محمّد كتب الى أهل مكّة يهجو أبا مسلم وانــه • فذُبعت . Ms. يُحرق المصاحف ويهدم المساجد فلمّا سمعوا بقدومه خرجوا ينظرون اليه فلا بلغ الحرم نزل عن دابّته وخلع نعليه ومشى حافسًا على رجليه إعظامًا للبيت وقضى نُسكًا قبل ما قضاه أحدُ من الملوك غيره فقالوا ما رأينا سلطانًا أعظم الحرم إعظامَه وولد سنة مأية واثنتين وقتل [سنة] سبع وثلاثين وهو ابن خمس وثلاثين سنة وخلف بنتًا يقال لها فاطمة بنت أبى مسلم يتولّاها الخُرَّميّة ويزعون أنّه يخرج من نسلها رجلُ يستولى على الأرض كلها ويسلبُ بنى المبّاس مُلكهم وفيه يقول [طويل]

على عبده حتى يُغيرها العبدُ الا إنّ أهْلَ الغَدْرِ أَبِاوَكُ الكُرْدُ عَلَيْكُ عليك عا خوّفتني الأسدُ الوَرْدُ

أبا مُجرم ما غير الله نعمةً وفى دولة المهدى حاوات عدرةً أبا مجرم خوّفتنى الفَتْكَ فانتحى

وبويع بعده ابنه المهدى محمّد بن ابى جعفر سنة تسع وخمسين ومأية وصار الية خاتم الخلافة وقضيب النبي صلعم وبُرْدته فكان كما سُمّى هاديًا مهديًّا ردّ المظالم وشهد الصلوات في جماعة وفرّق خزائن المنصور في سُبُل الحير وردّ ولاء آل أبى بكرة الى رسول الله صلعم وردّ ولاء آل زياد من نسبهم الى ابى سفيان

الى عُبيد من ثقيف وكتب بذلك الى المُدْن والأمصار ووسّع المسجد الحرام ومسجد المدينة وفرّق في حبَّه بمكّة والمدينة ثلاثين ألف ألف درهم سوى ما خُمل اليه من مال مصر واليمن وحمل اليه محمد بن سليان الثاج من أرض الموصل ولم يحمله أحدُ قبله وأمر بنزع المقاصير عن المساجد وتقصير المنابر الى الحدّ الذي كان عليه منبر رسول الله صلعم ووضع دُور المَرْضَى وأجرى على العُميان والمجذمين والضَّعْفَى وأغزى الصائفة ابنَه هارون بن المهدىّ في مأية الف من المسترقة أسوى المطوّعة والأتباع وأهل الأسواق والنَّزاة فقتلوا من الروم خمسة وأربعين الفًّا وأصابوا من المال ما بيعَ البرذَوْن بـدرهم والـدِرْعُ بـدرهم وعشرون سيفًا وألزموهم الجزية كلّ سنة سبعين ألف دينار وفيه يقول ابن أبى [طويل] حفصة

أَطَفْتَ بَقُسطنطينَة " الرومِ مُسْنَدًا إليها القَفَّا حتى أكتسى الذُلُّ سُورُها وما رُمِتَها حتى تُفيى تُصدورُها بجزيتها والعَرْبُ تَعْلَى تُصدورُها

وكثير من الناس يرَوْن ذلك الفتح الفتح الذي وعد الله بـ وفي

<sup>·</sup> تسطنطينية . Ms. المسترزقة : Corr. marg.

أيَّامه خرج رجلُ يقال له يوسف البرم أ واستغوى خلقًا كثيرًا وجمع بَوْشًا وادَّعي النبوَّة فبعث إليه جيشًا ففضُّوا جموعَه فأسروه فأمر به المهدئ فصُلب وخرج حكيم المقنّع وقال بتناسخ الأرواح واتبعه ناس كثير وكان حكيم هذا رجلًا قصيرًا أُعُورَ من قرية من قرى مرو يقال لها كاره وكان لايسفر عن وجهه لاصحابه فلذلك [Fº 218 rº] قيل له المقنَّع وزعم أنَّ روح الله التي كانت ° في آدم تحوّلت ألى شيث ثم الى نوح ثم الى ابرهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ثم الى محمد ثم الى على ثم الى محمّد بن الحنفيّة ثم إليه وَكَان يُحْسَنُ شَيْئًا من الشعبذة والنيرنجات فاستغوى أهل العقول الضعيفة فاستمالهم فبعث المهدئ في طلبه فصار الى ما وراءَ النهر وتحصَّن في قلعة كش \* وجمع فيها من الطعام والعُلوفة وبثُّ الـدُعاة في النَّاس وادَّعي إحياء الموتى وعِلْمَ الغيبِ وألحَّ المهدى في طلبه فُحوصر فلمَّا اشتدَّ الحصار عليه سقى نساءَه وغامان، كَلَّهُمُ السَّمُّ وشرب هو منه فماتوا عن آخرهم وحُمَل الى المهدى

الرم . كذا في الأصل : en marge ; الرم .

² Ms. نال.

<sup>،</sup> Ms. عراً .

۱ Ms. تکش

وكان وعد أصحابه أن يتحوّل روحُه الى قدالب رجل أشمط على برذون اشهب وانه يعود اليهم بعد كذا سنة ويملكهم الأرض فهم ينتظرونه ويُسمُّون المبيّضة وفى أيامه خرج المحمّرة بخراسان وعليهم رجل يقال له عبد الوهاب فغلب على خرسان وما يليها وقتل خلقًا كثيرًا من الناس فانهض اليه المهدى عَمْرَو بن العلا فقتله وفض جموعه وفى أيّامه ظهرت الزنادقة فقت لى المهدى بعضهم واستتاب بعضها وعقد البيعة لابنه موسى الهادى وبعده لأخيه هارون الرشيد واعتل المهدى فيحمل الى ماسبذان أيترق الى فاكن بالهوا فغرات المهدى في قرابة إذ لم يجدوا جنازة فجزت حسنة فالك بالهوا فأت فحمل على درابة إذ لم يجدوا جنازة فجزت حسنة وارقت الدنيا وكانت من أجمل النساء فقال أبو المتاهية [رمل]

رُخْنَ فَى الوَشَى وأصبحُ نَ عليهن المسوح كُلُّ نطّاح وإن عا ش له يوم نَطُوح نُخُ عَلَى نفسك يا مسكين إنْ كنتَ تنوح

ا Ms. ماسندان .

<sup>2</sup> Ms. dus.

<sup>&</sup>quot; Ms. ايزل .

لتموتنَّ ولو عُمسرَتَ ما عُمَر نُوح بين عينَى كلِّ حيٍّ عَلَمُ الموت ياوح كأنا في عَفلة و الموتُ يغدو ويروح

وتوقى المهدى سنـة ست وستين ومأيـة وكان ابن ثمان وأربعين سنة وولايته عشر سنين وشهرٌ وقيل فيه

وَأَفْضُلُ قَبِي بعد قبر محمّد نبى الهُدى قبرُ عَاسَبَدَانِ عَبِثُ لأَيْدٍ حَمَّتِ التُرْبَ فوقه غداةَ فلم يرجع بغير بنانِ

وبُويع الهادى وتولّى له البيعة هارون وهو بجرجان فأقبل الى بغداذ على دوابّ البريد وخرج عليه الحسين بن على بن الحسن ابن على بن ابي طالب بالمدينة فى الطالبيّين يحيى وادريس واسماعيل المذى يقال [له] طباطبا وعلى وعمر المذى يقال له الأفطس واخرجوا عامل المدينة ونهبوا بيت المال ثم قصد الحسين بن على مكّة وبعث الهادى موسى بن عيسى فأدركه على فرسخ من مكّة فقتله وحمل رأسه الى المهدى وتفرّق من كان معه من آل أبى فقتله وحمل رأسه الى المهدى وتفرّق من كان معه من آل أبى

<sup>&#</sup>x27; Ms. بَمَاسِنْدَان (contre le mètre).

<sup>·</sup> عيسى بن موسى . Ms.

طالب فوقع ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن أبن على [ابن] ابى طالب الى الاندلس وغلب عليها وأخوه يحيى بن عبد الله الى جبال الدديلم فأمّا ادريس فولى إلى [6 218 0] تلك الناحية وولدُه الى البوم بها وأمّا يحيى فإنّه آمنه هارون وأخرجه ثم غدر به وبنى على بطنه اسطوانة وغضب الهادى على موسى بن عيسى فى قتل الحسين بن على من غير موافقة وتركه ان يقدم به عليه فيرى فيه رأيه فقبض على أمواله وضياعه وتتبع الهادى على الزنادة فقتلهم أبرح قتل منهم ازديادار كاتب يقطين بن موسى الزنادة فقتلهم أبرح قتل منهم ازديادار كاتب يقطين بن موسى نظر الى الناس فى الطواف يُهرولُون فقال ما أشبَهَهُم ببقر تدوس البيدر فقال الشاعر فيه

ماذا ترى في رجُل كافر يُشبّه الكعبّة بالبيدر

[سريع]

وقال آخر

قد مات مانى مُنذُ أعصار وقد بدا إِزَدُايادارِ حَجَ الى البيت أبو خالد مخافة القتل أو العارِ

<sup>1</sup> Ms. in-1.

عرون . Ms. مرون

ووَدَّ والْسَلَّهِ أَبُو خَالَّهِ لَو كَانَ بِيتُ اللَّهِ فَى النّارِ لا يقتل الحيّات فى دينه كُفْرًا ولا العصفود فى الداد وليس يُؤذِي الفاَّد فى حجره يقول دوح اللّه فى الفاْد

فقتله الهادى وصلبه فسقطت خشبته على رجل من الحاج فقتلته وقتلت حمارَه ومات الهادى بعيسى آباذ سنة سبعين ومأيـة وكان بلغ من السنُّ ثلثًا وعشرين سنة وولى سنةً وشهرًا ،'، وبويع هارون الرشيد يومَ تُوفّى الهادي ووُلد له المأمون فات خليفةٌ وولى خليفةٌ وولد خليفةٌ ولمّا بويع الرشيد ولَّى الوزارة يجيى بن خالد بن برمك وولى خرسان جعفر بن محمّد بن الأشعث ابن قيس وبذل الامان للطالبيين وأخرج الخُمْس لبني هاشم وقسم للذكر ألفًا وللأنثى خس مأية وساوَى بين صُلْبيتهم ومواليهم وفرض لأبنآ المهاجرين والأنصار وعمر طرسوس وأنزل فيها أبا سليان الخادم في جماعة من الموالي وخرج عليه الوليد بن طريف الشارى بأرض الجزيرة واستولى عليها وعلى ارمينية وآذربيجان وهزم عدَّةَ جيوش لهارونَ وفتك بهم ويقول [سريع]

أنا الوليدُ بنُ الطريف اَلشّارى أُخْرِجني ظُلْمَكُمُ من دارى

ودامت فتنتُه قريبًا من عشر سنين ثم انتهز بعضُ الأعراب منه الفرصة فقتله غيلة وحمل رأسه الى هارون فاعتمر شكرا لله عز وجل على ما أبلاه وكفاه وذلك فى سنة تسع وسبعين ومأية ورَتَتُهُ أُخته الفارعة بنت الطريف [طويل]

أَلا يَالَّقُومِ الْحَيُّوفُ وَلَلْبِلَى أَ وَلَلْدَارِ لَمَّا ازْمُعَتْ بَخْسُوفُ وَلَلْبَدْرِ مِنْ بَيْنَ الكواكب إِذْ هُوَى وللشَّهِ هَمَّتْ بعده بحسوف وللبَدْرِ مِن بَيْنَ الكواكب إِذْ هُوَى وللشَّهِ هَمَّتْ بعده بحسوف [fo 219 ro] ولِلَّيْثِ فوق النعش اذ يجملونه

الى وَهْدة ملحودة وسُقوف وعن كلّ هول بالرجال مطيفِ كأنك لم تجزع على ابن الطريف ولا الحال إلا من قنى وسُيوف

بكت جُشَمُّ لمّا أستقلّت على العُلَى ايا شجر الخابور ما لك مُورِقًا فتًى لا يعُدُّ الزادَ إلّا من التُّقَى

وخرج عليه حمزة الشارى بخراسان فعاش بباذغيس فأفسد ووثب على عيسى بن على بن عيسى ففض جموعه وقتل فيهم أبرح قتل وانتهت الهزيمة لعيسى الى كابل وقندهار فقال ابو المُذافر [خفيف]

<sup>·</sup> Corr. marg.; ms. واللك ٠

كاد عيسى يكون ذا القرنين بلغ المشرقيين والمغربين للم يَدَعُ كابلًا وزابلستا نأ وما حولها الى الرُّخَجَيْنِ \*

ثم غرق حمزة في وادٍ بكرمان وتُسمَّى طائفته الحمزية وخرج أبو الخصيب بنسا وغلب عليها وعلى أبيورد وطوس وسرخس ونيسابور وخرّب وأفسد وكثفت قلم جوعه وقوى أمره فبعث إليه هارون عيسى بن على فقتله وسبى أهله وذراريه وحمل اليه راسه واستقامت أحوال خراسان وتحرّكت الحرّمية باذربيجان فانتدب لهم عبد الله بن مالك فقتل منهم ثلاثين الفا وسبى نساءهم وصبيانهم ووافى بهم هارون بقرميسين فأمر بقتل الأسارى وبيع السبى وخطب الفضل بن يجيى الى خاقان أبنته فحنق لذلك خاقان وخرجت الحزر من باب الأبواب وأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمّة وسبوًا مأية الف واربعين الف انسان وقتلوا من الرجال والنساء والولدان ما لا يعلم عددَهم الله الله عز وجل وأحرقوا والنساء والولدان ما لا يعلم عددَهم الله الله عز وجل وأحرقوا

¹ Ms. ajoute : y.

<sup>·</sup> الرُجَّغَين . Ms. الرُجَّغَين

<sup>،</sup> و كفت . Ms.

<sup>.</sup> هرون . Ms.

الله والقُرى وانتهكوا من الاسلام ما لم يُـذَكِر مِثْلُه قبلَه ولا يعده ، ،،

قصة البرامكة قيل انّهم كانوا من أهل بيوتات بلخ ممن يتولّون البهار وبيت النار فقيل لهم البرامكةُ على معنى انَّهم سَدَنة البيت وحُجَّابِهِ فأوَّل ما ولُّوا من الأعمال في أيَّام أبي العبَّاس ولى الخراج خالد بن برمك ثم صار يدور فيهم الى ايام الرشيد فولى الوزارة یحی بن خالید بن برمك وولی خراسان وما دون باب بغداد ممّا يليها ابنَه الفضل بن يحيى وولى ابنُه الآخر جعفر بن يحيى الخاتم قـال بعضهم الوزارة برمكيّــة لا بقى منهم بقيّــة ثم سخط عليهم هارون فأفناهم واختلفوا في السبب الذي حمله على ذلـك فقال قومٌ انهم أرادوا إظهار الزندقة وإفساد المُلك ونقله الى عثمان بن نهيك الفاسق فقتلهم هارون على ذلك وقال آخرون إنّ هارون كان مختصًا بجعفر بن يحيى بن برمك حتى أمر فخيط له قبيض ذو جيبَيْن يلبسه هارون وجعفر لثقته به واختصاصه به وكان بارًا بأخته عبَّاسة أ مولمًا بها لا يكادُ يصبر عنها فزوّجها من جعفر بن يحيى على أن لا يُسَّها ولا يَلْمُّ بِهَا ليكون لها مَحْرِمًا اذا حضرت

<sup>·</sup> العبّاسيّة . Ms

المجلسَ فقضى من القضاء ان حملت منه وولدت تؤامين فغضب هارون لذلك وأمر بضرب [°v 219 v أغُنُق جعفر بن يجيي وحبس أخاه الفضل وأباه بالرقّـة حتى ماتا فى الحبس وأمر بتَّجثة جفر ورأسه الى مدينة السلام فقُطعت بنصفين وصُلبت بـ مثم أحرقت بالنار وكتب الى العُمَّال فى جميع النواحي وألبلدان بالقبض على البرامكة وحاشيتهم وأولادهم ومواليهم فكلّ من هو منهم يُستَل أ والاستيثاق منهم واجتياح أموالهم واستصفائها منهم وإذكاء العيون على من اختفى منهم وتغيّب والاحتيال فى القبض عليه حتى اذا علم أنَّـه قـد أحاط بهم او بأكثرهم كتب الى كلّ عامل 3 كتابًا مُدْرَجًا مختومًا بأمره ان ينظر فيه يوم كذا من سنة كذا فيُمثِلَ ما مُثِلَ له فيه فوافق قتلهم كالهم في يوم واحد ثم أمر بعبَّاسة فخطَّتْ في صندوق ودُفنت في بئر وهي حيّة وأمر مابنيها كأنّها لؤلؤتان فأحضرا فنظر اليهما مليًّا وشاور نفسه وبكي \* ثم رمى بهما ألبَّر وطمّها عليهم وقبال الأصمعيّ في

الأصل : en marge : يسمل Ms.

<sup>·</sup> والاسمثاق . Ms

<sup>3</sup> Ms. ble.

<sup>&#</sup>x27; Ms. L.

إذا ذُكُو الشِّولُكُ في مجلس أنارَتْ وجوهُ بني برمك وإن تُلِيَّتُ عندهم سورةٌ أتوا بالأحاديث من برمك

وحج هارون بأبنيه محمّد الأمين وعبد الله المأمون وكتب كتابًا بالعهد والبيعة للأمين وبعده للمأمون وأشهد عليه وعلقه على الكعبة [ **ك**امل ] فقال ابرهيم الموصليُّ

> خيرُ الأُمور مَغَبَّةٌ وأحقُّ أمْرٍ بـالتمامُ أمرٌ قضى احكامه في الكعبة البيت الحرام

وكان عقد العهد لمحمّد وسمّاه الأمين وهو ابن خمس سنين وذلك في سنة خمس وسبعين ومأية فقال سلم الخاسر الحامل

قد وقَق الله الخليفةَ إِذْ يَنَى بيت الخلافة للهجان الأزهر

قد بايع الثَقَلانِ في مهد التُقي لحمَد بن زُبيدةَ أَنِنَةٍ معفر

وقال أبان بن حميد اللاحقيُّ [طويل]

وما قصَّرَتْ سِنُّ بِـه أَنْ يِسَالِهَا ﴿ وَقَدْ خُصَّ عِيسَى بِالنُّبُوَّةُ فَي المِد

1 Ms. J. (sic).

وفى سنة ستّ وثمانين ومأية أخذ البيعة للقاسم ابنه بولاية المهد بعد المأمون وسمّاه المؤمّن فصاروا بعهده ثلاثة الأمين ثم المأمون ثم المؤمّن وخرج رافع بن ليث بن نصر بن سيّاد بسمرقند وغلب على ما وراء النهر فولّى الرشيد هرثمة بن اعين خراسان واستكفاه أمر رافع وقدم المأمون الى مرو وساد بنفسه فلما بلغ طوس توفى بها فدُفن فى سنة ثلاث وتسعين ومأية وقد بلغ من السن سبمًا وأدبعين سنة وكانت ولايتُه ثلاثًا وعشرين سنة وشهرين وأيامًا فرثاه ابو الشيص

غربت في المشرق الشميسُ فقُلُ للعين تدمع غربت من حيثُ تطلعُ أَن من حيثُ تطلعُ الله [fo 220 ro]

فلا مات هارون بايع الناس لولده الثلاثة على الوفاء بالمهد بعضهم لبعض ، ،،

وبويع محمد الأمين فنكث وغدر وولى ابنه موسى العراق وهو طفل ولقبه ألنالا ونهى عن الدعاء للمأمون وأمر بالدعاء للمأمون وأمر بإبطال ما ضرب المأمون من الدراهم والدنانير بخراسان وأغرى الفضل بن الربيع بيده وبين المأمون وذين له

بكر بن المعتمر خَلْعَ المأمون فولَّى على بن عيسى بن ماهان الحربَ وأخذ البيعة لابنكه الناطق بالحقّ وصيّره في حجره ونديه للقاء المأمون ودفع اليه قيدًا من ذهب وقال اوثق المأمون ولا تقتله حتى تقدم بـه علىَّ وأعطاه من الصامت ألفَى الف دينار سوى ألأثاث والكراع وبلغ الخبر المأمونَ فتسمَّى بأمير المؤمنين وقطع الخراج عن 1 الأمين وألقى اسمه من الطراز والدراهم والدنانير وانهض طاهرَ بن الحسين وهرثمة بن اعين الى على بن عيسى فالتقوا بالرى وقتلوا جيوشه واحتووا على أمواله وكتب طاهر ابن الحسين الى الفضل بن سهل وزير المأمون كتبتُ اليك ورأسُ على بن عيسى في حجري وخاتمه في يدى والحمد لله رب العالمين فنهض الفضل بن سهل ودخل على المأمون وسلم عليه بالخلافة فبعث المأمون الى طاهر بالهدايا والأموال وأمدّه بالرجال والهُوّاد وسمَّاه ذا اليمينين وصاحب خيل الدين وأمره أن يمضي الى العراق فأخذ طاهرٌ على طريق الأهواز وأخذ هرثمة على طريق حاوان ورفع المأمون قدرَ الفضل بن سهل وعقد له على المشرق من جبل همذان الى جبل سِقين وتُـبَّت \* طولًا ومن بحر فارس والهند

<sup>·</sup> كذا في الاصل: en marge: سعروس Ms. على .

آلى بحر جرجان والـ ديلم عرضًا وعقد اـه لواءً على سنان ذي شعبتين وسمّاه ذا الرياستين رياسة الحرب ورياسة التدبير ولما صار طاهرُ الى الاهواز واستولى عليها ثم امتد الى واسط وتمكّن هرثمة من حلوان شغب الجند على محمّد الأمين فأعطاهم رزق أربعة وعشرين شهرًا ثم وثبوا عليه وهو في قصر النخلد فأخرجوه وخلموه وحسوه مع أمّه وولده في مدينة أبي جعفر فقال جآء الخبر من العجب لاحد عشر من رجب ثم أخرجوه وبايعوه وكان حسه يومين ثم تشوَّشت الدنيا فخرج ابن طباطبا العَالَويُّ بالكوفة وبيِّض ومعه أعرابيٌّ من بني شيهان يقال له ابو السرايا وغلبوا على الكوفة والسواد ثم مات ابن طباطبا وهو محمد بن ابرهيم بن اسمعيل بن الحسن بن الحسين بن على بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين ونقش الخاتم [و]الدراهم أ إنّ الله يحتّ الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنَّهم بنيانٌ مرصوص وفي وسطه الفاطميُّ الأصغر وخرج بالبصرة على بن محمّد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب رضهم فغلب وبيّض وخرج بمكّة ابن الافطس الحسين بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب " عليهم السلم

۱ Ms. الدارهم . ۱ Ms. الدارهم . ۱ Ms. ا

فغلب وبيّض وحج بالناس سنة مأيتين وخرج بالمدينة محمّد بن سلمان بن [٥٠ 220 ١٥] داود بن الحسن بن الحسين بن على بن ابي طالب سلام الله عليهم فغاب وبيّض وخرج باليمن ابرهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد وغلب وبيّض وخرج بالشام على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية يدعو الى نفسه وحاصر طاهرٌ وهرثمة محمدًا الامينَ وجعلا يجاربان أصحابَـهُ سنةً ببغداذ فقُتل أصحابه وخفّت يدُه من المال وضعُف أمرُه وكتب طاهر الى المأمون بستأمره في قتل محمّد فبعث اليه بقميص غير مُقوَّر فعلم انه يأمره بقتله وخلص الجيشُ الى قصر محمَّد وأحدقوا به فوجه الى هرثمة يسأله الأمان فآمنه وضمن له الوفاء من المسلمين فجاء طاهرٌ مُسْرِعًا وحمل على الحرَّاقـة بالنفط والحجارة فَانَكُفَأْتُ بَنِ فَيُهَا فَأُمَّا هُرَثُمَةً فَإِنَّـهُ رَكُ زُورِقًا قَرْبِيًا مِنْهُ وأُمَّا محمّد فسبح حتى خرج بشطّ البصرة فأخذه أصحاب طاهر وجاؤا به فقتله من ليلته وبعث برأسه الى خراسان وخلص الأمر للأمون وبعث المأمون الى على بن موسى بن جعفر فأقدمه خراسان وعقد له العهدَ من بعده وسمَّاه الرضا وزوَّجه ابنته أمَّ حبية بنت المأمون وخضّر الثياب واللباس والرأيات وأمر بطرح السواد فشقّ ذلك

على بنى هاشم وغضِب بنو العبّاس وقالوا يخرج الأمرُ منّا الى أعدائنا فخلعوا المأمون وبايعوا ابرهيم بن المهدى وسمّوه المبارك وتوجّه المأمون نحو العراق فلما بلغ سَرَخْسَ قتل الفضل بن سهل فى الحمّام غيلة ومات على بن موسى الرضا بطوس ودُفن عند قبر هارون واختلفوا فى سبب موته فمن قائل أنّه سُمَّ وآخَرُ أنّه أكل عَنبًا فمات وجاء المأمون حتى دخل بغداذ وعليه الحضرة فأمر بطرحها وأمر بإعادة السواد وخلع القاسم المؤتمن وقتل فأمر بطرحها وأمر بإعادة السواد وخلع القاسم المؤتمن وقتل محمد الأمين سنة ثمانٍ وتسعين ومأية وكان سنّه ثمانٍ وعشرين سنة وايامًا ولايته أربع سنين وأربعة أشهر وأيّامًا ويقال خمس سنين وفيه يقول

أضاع الخلافة غِشُ الوزير وفِسْقُ الأمير وجهلُ المشير فبَكُرُ مُشيرٌ وفضلُ وزيرٌ يزيدانِ ما فيه حَذْفُ الأمير

وبُويع ابرهيم بن المهدى سنة اثنتين ومأيتين فخرج الى الحسن ابن سهل فالحقه بواسط ثم بايع بغداذ المأمون وكانت أيّام ابرهيم بن المهدى سنة واحد عشر شهرًا ودخل المأمون بغداذ سنة أربع ومأيتين ،'،

وبُويع عبد الله المأمون سنة اربع ومأيتين وكانوا بايعوه بمرو عند ما خلعه أخوه فأحسن السيرة وتفقُّـد أمور الناس وقعد للقضاء وتوتى الصلاة والخطبة وخلع أخاه القاسم وأخذ البيعة لأخيبه ابي 1 اسحق المعتصم من بعده وكتب الناس من عبد الله المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي اسحق المعتصم وأمر مامتحان القُضّاة والمحدّثين ونادى مُناديه بربث الذَّمّة مّن ذكر معاوية بخير ° وفضَّله على أحدٍ من الصحابة [fo 221 ro] وأحيا العلم القديم ونقل الى لسان العرب وأظهر علم النجوم والفلسفة وكان فاضلًا في نفسه فطينًا ذكيًّا أبيض البشرة تعلوه مُمرة أُعَينَ طويلَ اللحية دقيقها بخدَّه خالْ أَسُوذُ وأمر ابو اسحق باتَّخاذ الأتراك للخدمة وكان يُشترى 3 الواحد منهم بمأيـة ألف ومأيتي ألف وفي أَيَّامِهِ تَحْرَّكُ الْخُرِّمِيةِ وَادَّعِي بَابِكُ أَنَّ رَوْحٍ جَاوِيذَانِ دَخَلَتِ فَيْهِ فبعث اليه المأمون محمّد بن حميد فقُتل محمّد بن حميد وعامّة أصحابه وأصاب الناسَ مجاعةٌ حتَّى بلغ المُدَّ عشرين دينارًا ورُوْيَ

۱ Ms. ابن .

<sup>2</sup> Ms. ايخ.

ا ستری Ms. د بستری

قَبْلَهُ الكوكُ فو الذنب ثم وقع بعده موتُ ذريع أفني كثيرًا من الناس وظفر المأمون بابرهيم بن المهدى فى ذى امرأة يمشى بين امرأتين فعفا عنه وآمنه ونادمه فقال ابرهيم [كامل]

إنّ الذي قسم المكارم حازها من صُلْب آدَمَ للإمام السابع فعفوتَ عمن لم يكن عن مثله عَفْوْ ولم يشفعُ اليك بشافع

وغزا الروم غير مرّة فافتتح منها حصونًا وقلاعًا ومات بها محمُل الى طرسوس وقال الشاعرُ [خفيف]

خلّفوه بعُرْقُوَة طرسوس مثل ما خلّفوا أباه بطُوسَ هل رأيت النجوم أَغْنَتْ عن الما مونِ أو عن وزيره المألوسَ

وتُوفّى سنة ثمان عشرة ومأيتين وكانت خلافته مُنْذُ قُتل محمّد عشرين سنة وعمره ثمانيًا واربعين سنةً وكانت أمُّ المأمون باذغيسيّة تُسمَّى مراجِل وكان المأمون ضربه أبوه فى شيء فقال الرقاشيُّ يهجوه

لم تَلِدُهُ أَمَةٌ تعسرِف في السُوق التجارا لا ولا حُدَّ ولا خا ن ولا في الحكم جارا

وبُويع ابو اسحق المعتصم بالله وهو محمّد بن هارون سنة ثمان عشرة ومأيتين فتخرّم كثيرٌ من أهل الجبال من مشاهير همذان وماسبذان ومهرجان وتجمعوا فبعث ابرهيم بن اسحق بن مصعب وقتل منهم ستين ألفاً وسبى ستين ألفاً وهرب الباقون الى بلاد الروم وخرج العباس بن المأمون ودعا الى نفسه وبايعه كثيرٌ من الشواد فحبسه وأمر بلعنه على المنابر وسمّاه اللعين فمات بالحبس الشواد فحبسه وأمر بلعنه على المنابر وسمّاه اللعين فمات بالحبس وشغب عليه الأتراك فأمر برد المقاصير في مساجد الجماعة ثم مضى بإنزاله الى سُرٌ من رأى وعشرين ومأيتين ، ، ،

قصة بابك النُحرَّميّ في ذكروا أنّه كان لغير دشده وأنّ أمّه كانت امرأةً عوراء فقيرةً من فرى اذربيجان فشعُف بها رجلُ من نبط

<sup>·</sup> و باسندان . Ms

<sup>·</sup> En marge : كذا في الأصل

بابك كهاجر ذاك الخرمى الذى كان : Glose marginale moderne فالمالك ثم قتل فى زمن المعتصم خدمة كسكرة قرية بفارس منا بابك الخرمى كذا فى القاموص [sic] لكنه مخالف لما ذكر فى هذا الكتاب من امره من اذربيجان كذا فى الاصل "

Au lieu de اذرهجان, le texte et la glose portent اذرهجان.

السواد يقال له عبد الله فحملت منه وقتل الرجلُ وبابك حمل فوضعته أمُّه وجعلت تكتسب ' عليه الى أن بلغ مبلغ السمى وصار غلامًا حَذُورًا \* واستأجره أهل قريته على سَرْحِهم بطعام بطنه وكسوة ظهره فزعموا أنَّه أتَتْه ذاتَ يوم بطعامه وهو قائلٌ في ظلَّ حانطٍ فرأت شعر بدنه قد [٥٠ 221 vo] اقشعر يقطر من رأس كلّ شعرة قطرةُ دُم فقالت إنّ لابني هذا شأنًا عظيمًا وكان في تلك الجبال قوم من الخُرَّمية وعليهم رئيسان يتكافحان ويخالف أحدُهما الآخرَ بقال لأحدها جاويذان والآخر عمران فمرّ جاويذان في بعض حاجاته بقرية بابك فرآه فتفرّس فه الجلادة فاستأجره من أُمَّه وحمله الى ناحيته قالوا فمالت اليه امرأةُ جاويذان ْ وأَفْشَتْ إليه أسرارَ زوجها واطلعته على دفائنه وكنوزه فلم يلبث إلَّا قليلًا حتى وقعت حربٌ بين جاويذان وعمران فأصابَتْ جاوبذان وجراحةُ فمات منها فزعمَتِ أمرأةُ جاويذان " أنّ بابك قد استخلف هذا على أمره وتحوّلت روحُه إليه وانّ الذي كان وعدكم من الظفر والنُصرة

وجعل يكتسب . Ms

<sup>\*</sup> Ms. اردُّرُا

<sup>·</sup> جاوندان . Ms

كُلُّه صائرٌ إليكم على يدى هذا وذلك أنَّ الحَرْميَّة لا يُصبحون ولا يُسون إلَّا على تُوقّع الحركة فأتبعوه قومُه وصدّقوا المرأة على شهادتها وأمر بابك أصحابه من النواحي والقرى وكان في قلّة وذلَّـة وأعطاهم سيوفًا وخنـاجر وأمرهم أن يرجعوا الى قُراهم ومنازلهم وينتظرون ثُلْثَ الليل الأخير فإذا كان ذلـك الوقت يخرجوا على الناس فلا يَدَعُون رجلًا ولا امرأةً ولا صبيًا ولا طِفلًا من قريب وبعيد الَّا قطعوه وقتلوه ففعل القوم ذلك فأصبح أهلُ تلك القرى قَتْلَى بأيدى الخرّمية لا يدرون مَنْ أَمَرَهم بذلك ولا ما السب فيه ودخل الناسَ رُعْتُ شديدٌ وهولٌ عظيم ثم لم يمل أنْ بعثهم الى ما نـأى عنه من النواحي فيقتلون من أصابوا من الناس من أيّ صنف كان كان صغيرًا أو كبيرًا أو مسلمًا او ذمّيًّا حتى مرن القومُ على القتل وانضوى اليه القُطّاع والخُرّاب والذُّعَّار وأصحاب الفتن وأرباب النَّحل الزائفة وتكاثفت جموعُه حتى بلغ فرسانُ رجاله عشرينِ ألف فارس سِوى الرجّالة واحتوى على مُدْنِ وقُرَّى وأخذ بالتمثيل بالناس والتحريق بالنار والانهاك فى الفساد وقلَّـة الرحمة والمبالاة وهَزَم جيوشًا كثيرةً للسُلطان وقتل عدّة قُوّادٍ له وذكر في بمض الكتب انّـه قتل فيما خُفظ

أَلْفَ أَلْفَ انسان من بين رجل وامرأة وصبى وذُكر في التأريخ أنَّ جميع مَنْ قَتَل بابك مأيتا ¹ الف انسان وخمسة وخمسون الف إنسان وخمس مأية انسان والله أعلم فندب المعتصم الافشين للقاء بابك وعقد له على الجبال كلّها ووظف له كلّ يوم يرك فيه عشرة الف درهم صلّةً ويوم لا يرك خمسة آلاف درهم سوى الأرزاق والانزال والمعاون وما يصل اليه من عمل الجبال وأجازه عنمه خروجه بالف الف درهم فقاومه الافشينُ سنةً وانهزم بابك من يديه غيرَ مرّة وعاوده بابك يلتجبئ الى البذّ \* وهي مدينة حصينة فلما قرُب أجله وضاق أمره خرج هارًبا بأهله وولده الى ارمينية في ذيّ التجار فعرفُ ه سهل بن سنباط " النصرانيُّ أحدُ بطارقة ارمينية وكان في إساره فافتدى نفسه منه بمال عظيم فلم يقبل منه بعد ما ركب من أمَّه وأخته وامرأته الفاحشة بين يديه وكذا كان الملعونُ يفعل بالناس إذا أسرهم مع حرمهم فقبض عليه وبعثه الى الافشين وكان المعتصم جمل ألفي الف لمن جآء بـه

ا Ms. مایتی . Ms

<sup>2</sup> Ms. Jull.

<sup>،</sup> Ms. اساط ./

حيًّا والف الف لمن جآء برأسه فحمل الى سهل بن سنباط ألفى الف وسوّغ له عُمّال ناحيته وحمل الافشين [6 222 و] بابك الى المعتصم وهو بسرّ من رأى فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وصُلِب سنة ثلاث وعشرين وزعم قوم ان بابك الملمون لمّا فطعت يده لطخ وجهة بدمه وضحك يُرِى الناسَ أنّه لم يُؤلمه القطع وأن روحه ليس تُحسُّ بشيء من ذلك وكان ذلك من أعظم الفتوح في الاسلام ويوم قبض عليه كان عيدًا للسلمين وكان يوم الجمعة لأربع عشرة خات من رمضان سنة ثلاث وعشرين ومأيتين فرفع المعتصم قدر الافشين وسوّجه وألبسه وِشاحَيْن منطومين بالدُر والجواهر وسوّره سوارين ووصله بعشرين ألف الف درهم وأمر الشعراء بمدحه وجعل صِلَتَهم عنده فمّا قيل فيه [رمل]

حُلُ مجد غيرَ ما اتّله لبنى كاوُوسَ أولاد العجمَ إِنَّهَا الافشين سيدفُ سَلَّـهُ قَـدَرُ اللّه بحفّ المعتصَمُ لم يدّع فى البذّ من ساكنه غير أمثال كأمثال إرمَ

وفى أيَّامه خرجت الرومُ فنزلت زبطرة فتوجَّه المعتصم اليهم وفتح

اساط . Ms.

عَمُّوريَّـة وقتل ثلاثين ألفًا وأسر ثلاثين ألفًا وفى ذلك الفتح يقول الطانيُّ [بسيط]

السيفُ أَصْدَقُ انباء من السُكُتُب

[متقارب]

وقال غيره في ذلك

أقدام الأمامُ منارَ الهُدى وأُخْرَس نَاقُوس عَنُورِيَهُ فقد أصبح الدينُ مستوثِقاً وأَضْحَتْ ذِنَادُ الهُدى مورِيَهُ

وخرج عليه ابو حرب المبرقع بالشأم فوجه اليه جيشًا فقتلوا من أصحابه عشرين الفًا وحملوه الى المعتصم وهو بسُرّ من رأى وصلبوه وكان يقول بتناسخ الأرواح ثم غضيب المعتصم على الافشين وذلك انه كاتب ماذيار أصفهبذ طبرستان وسأله الحلاف والمعصية وأراد ان ينقُل الملك الى العجم فقتله وصلبه باذآ بابك ووجده بقُلفته لم يُختَن وأخرجوا من منزله أصنامًا فأحرقوها ومات المعتصم سنة ستّ وعشرين ومأيتين وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية

<sup>·</sup> Ms. الستوسقا . Ms

<sup>·</sup> مازداماز . Ms.

<sup>،</sup> فأحرقوه . Ms.

أشهر وخلّف ثمانية بنين وثمانى بنات وهو الذى امتحن احمد بن محمد بن حنبل رضه وضربه بالسياط وفى أيّامه مات ابرهيم بن المهدى وكان عُمر المعتصم ثمانيًا وأربعين سنة ،'،

وبُويع هارون الواثق بالله وهو الذي يقول فيه الطائي هارون فيه كأنّه هارون ومات وفي أيّامه انفرد البُحتريُ بالرياسة في الشعر وفي أيّامه أقبلت نأر من المشرق فيها دَوِيُ كدوي الريح فأحاطت ببيوتات فاحرقت ثم تبعها ديح عاصف فهدمت بيوتا ومات خلق كثير من الفزع ومات الواثق سنة اثنتين وثلاثين ومايتين وكانت خلافته خس سنين وتسعة أشهر وسِنتُه اثنتين وثلاثين وثلاثين سنة ، ، ،

وبويع جعفر بن ابى اسحق المتوكل على الله ولا برهيم بن جعفر المؤيد لولده الثلاثة لمحمّد بن جعفر المنتصر بالله ولا برهيم بن جعفر المؤيد بالله ولأبى عبد الله بن جعفر المعتز بالله وجعل العهد للمنتصر وبعده للمتز وبعده للويّد وعقد لكل واحد منهم لواء وولى المنتصر العراق والحجاز واليمن وولى المعتز خراسان والرى والجبال ووقى المؤيّد أجناد الشأم وفى أيّامه امتنع اسحق بن اسمعيل وقي المؤيّد أجناد الشأم وفى أيّامه امتنع اسحق بن اسمعيل المؤيّد أجناد الشأم وفى أيّامه امتنع اسحق بن اسمعيل المؤيّد ا

بتفليس فبعث اليه بُغا ألكبير فقتل اسحق وأحرق المدينة وكانت كلّها من خشب الصنوبر وأحرق اكثر من خمسين الف انسان وهاجت الزلزلة وتقطّع الجبل الأقرع وسقط في البحر فمات اكثر أهل اللاذقية من تلك الهدّة وتناثرت الكواكب وأخرج احمد ابن حنبل من الحبس ووصله وصرفه الى بغداذ ونفى أحمد بن أبي دؤاد وقبض على أمواله فقال أبو العتاهية [بسيط]

لوكُنْتَ في الرأى منسوبًا الى رَشَدِ وكان عزمُك عزمًا فيه توفيقُ ككان في الفِقْه شُغْلُ لو قنِعْتَ به من أن يُقالَ كتابُ الله مخلوقُ

وكتب المتوكّل الى أهل بغداذ كتابًا قُرِئَ على المنبر بترك الجَدَل في القرآن وانّ الـذمّة برئة ممّن يقول بخلق أو غير خلق وولّى يحيى بن أكثم في قضآء الشرقيّة حسّان بن قيس وكان أُءُور وولّى قضاء الغربيّ سوّار بن عبد الله وكان أُعور فقال بعض الشعرآء وافر]

<sup>1</sup> Ms. .le.

۱ Ms. داود .

<sup>،</sup> اکتم . Ms.

رَأْيتُ من الحبائر قاضِيَين هما أُحدوثة أ في الخافقين هما أُحدوثة العَمَى نصفَيْن قسمًا كا أقتسما قضآء الجانبَيْن

وفى أيّامه ظهر رجل بشرّ من رأى يقال له محمود بن الفرج النيسابورى وزعم انّه ذو القرنين ومعه مُصْحف قد الف كلامًا وتبعه على ذلك سبعة عشر رجلًا فقيلَ له كيف ذهبتَ الى ذى القرنين من بين الناس قال لأنّ رجلين ببغداذ يـدّعيان النبوّة فكرهتُ أن أكون ثالثها فصُفع صفيعات وتاب هو واصحابه وبنى المتوكّل المتوكّليّة وتحوّل اليها واتّخذها وطنًا فأغتيل ليلًا وهو ثبلٌ " فقتل فقيل فيه [بسيط]

حانت منيَّتُه والعينُ هاجعةٌ \* هلَّا اتتَتَه المنايا والقُنا قَصِدُ هلَّا أتَتْه المنايا والقُنا قَصِدُ هلًّا أتَتْه أعاديه مهاجرة والحربُ تُسْعَرُ والابطال تجتلدُ

وقُتل سنة سبع وأربعين ومأيتين وكانت ولايته أربع عشرة سنة

ا أُحدُوثَهُ . Ms. ا

ع Ms. اقتسمى .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. مُمِلُ.

<sup>&</sup>quot; Ms. desla.

وعشرة أشهُر وأيّامًا وعمره أربعين سنة ويقال أنّ ابنيه المنتصر دسّ لقتله فعاش بعده ستّة أشهر وروى دِعْبل بن علىّ الحزاعيّ عن الحسن ليلة فُتل فيها المتوكّل وبُويع المنتصر قائلًا يقول [بسيط]

خليفةٌ مات لم يأسَفُ له أحدٌ وقام آخَرُ لم يفرخ بــه أحدُ فمر ذاك ومر الشؤمُ يتبعه وقام هذا فقام النحسُ والنّكدُ

[Fo 223 ro] ولمّا بويع المنتصر خلع المعتزّ والمؤيّد ومات بعد ستّة أشهر وكان بن أربع وعشرين سنة اثم بويع أحمد بن محمّد بن المعتصم فحبس المتعزّ والمؤيّد وأطلق الحسن بن الأفشين واخوته ومواليه من الحبس وخلع عليهم وعقد لمحمّد بن طاهر بن عبد الله على خراسان فشغب الموالى والشاكريّة وكسروا باب السجن وانزلوا المعتزّ وخلعوا المستعين وكانت أيّامه سنتين وتسعة أشهر وفي أيّامه خرج الحسن بن زيد بطبرستان ، ،

وبويع أبو عبد الله المعتزّ ثم اجتمعت الأتراك والفراغدة أ فخاعوا المعتزّ وكانت أيّامه اربع سنين وتسعة أشهر،'،

وبويع المهتدى بالله محمّد بن هارون الواثق سنة خمس وخمسين

<sup>·</sup> والفراعنه . Ms.

ومأيتين وفُتل سنة ستّ وكانت ولايته احدَ عشر شهرًا من أيّامه الى أن تُوفّى المعتزّ باللّه وظهر البرقعيُّ بالبصرة وجمع الزنج الذين كانوا يَكْنِسون السِباخ وقوى أَمرُه ،'،

وبويع المعتمد على اللَّه وهو أحمد بن جعفر المتوكَّل أ سنة ستّ وستّين ومأيتين وبايعه مّن أبوه خليفةٌ بنو الواثق وبنو المعتزّ وبنو المتوكّل وبنو المنتصر وبنو المستعين وبنو المعتمد وتُوفّي سنة تسع وسبعين ومأيتين وكانت ولايته ثلاثًا وعشرين سنة وفي أيَّامه قوى أمر الزنج \* بالبصرة وغلب الحسن بن زيــد على الريّ وجُرجان وطبرستان وخرج يعقوب بن الليث بسجستان وغلب أحمد بن عبد الله الخجستانيُّ \* على خراسان وخرج سرحبُ الجال فی اخوتـه منصور ونعمان فغلبوا مروَ وَسَرَخْسَ وخرج علویّــان بالمدينة اسم أحدهما محمّد واسم الآخر حسن وقتــلا من أهل المدينة مقتلةً عظيمةً وطالبوهم بعشرة آلاف دينار ومات نسوانها وولدانها وضُعفا الله علم أصل في مسجد رسول الله صلعم جُمَعَات ووثب الأعراب على كسوة البيت فنهبوها وصاروا الى

ا Ms. ajoute : بن

<sup>3</sup> Ms. ilmzull.

<sup>·</sup> الناجم . Ms.

الزنج بالبصرة وخرجت فزارة وقيس وطيُّ على الحاجّ فانتهبوهم وسبوا حرمهم واستاقوا إبلهم وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ولم نُفلتُ أحدُ إلَّا بقطع أو جراحة وخرج علويُّ باذربيجان وتسمَّى الرافع باللَّه وتغلُّب عليها وجمع الأكراد واستغواهم وخرج أحمد بن طولون بمصر واستعصى على السلطان وعاث رافع بن اعين في أقاصي خراسان وأفسد وصار عبد الله بن الواثق الي يعقوب بن الليث يستعينه على المعتمد فذلك الذي أطمعه في قصد بغداذ وكُوت نصرُ بن أحمد بن أسد شاهان خذاي بولاية ما وراء النهر ولكلُّ واحد مَّن ذكرنا قصَّةٌ وخبرُ وأخذ المعتمد السِعة لانسه جعفر بن أحمد وسمَّاه المفوَّض الى الله وجعل وليَّ العهد بعده أخاه أبا أحمد الموفّق بالله فلا توفّي الموفّق خلع المعتمد ابنه المفوّض الى الله وأثبت العهد لأبي العبَّاس بن الموفّق وسمَّاه المعتضد بالله وتُوفَّى المعتمد سنة تسع وسبعين ومأيتين ،'،

وبويع المعتضد بالله [٥٠ 223 ٥٠] في هذه السنة ومات [سنة] ست وثمانين ومأيتين فكانت ولايته ست سنين وستة أشهر وعشرين يومًا وفي أيّامه خرج زكرويه أ بن مهرويه في كُلْب على الحاج . ذكراء . Ms.

فقتلهم وسباهم وقصد الكوفية فأنهض اليه السلطان جيشًا فمارسهم خمسة أشهر ثمّ ظفروا به فحملوه الى بغداد على طريق الشهرة والنكال وحُسِ فمات فى الحبس ثم أخرج فصلب فسرقه القرامطة عن خشته ، '،

وبويع المكتفى بالله على بن احمد ولى خمس سنين وسبعة اشهر وأيّامًا وتُوفّى سنة أربع وتسعين ومأيتين وكنيته ابو محمد، وبويع المقتدر بالله أبو الفضل جعفر ولم يلى الخلافة أصغر منه وفي أيّامه فسدَتْ أمورُ الخلافة وكانت أيّامه خسًا وعشرين سنة، وبويع القاهر بالله وسملت عيناه وكانت ولايته عامًا واحدًا وستّة أشهر، وبويع الراضى محمد بن جعفر المقتدر [وكانت] ولايته سبع سنين، وبويع المتقى بالله ابرهيم بن جعفر المقتدر وكان صالحًا، وبويع المتكفى خلع وسملت عيناه، وبويع المطبع لله لأبان بقين من جادى الآخر سنة أربع وثلاثين وخلع نفسه يوم الأربعاء الثالث عشر من ذى القعدة فاج ونع نفسه غير مكره، ،،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Addition moderne.

<sup>2</sup> Id.

<sup>&</sup>quot; Ms. ajoute : بن.

هذا آخر كتاب ألبد، والتأريخ والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله وسلّم، كتبه العبد الضعيف الفقير الراجى رحمة ربّه اللطيف خليل بن الحسين الكرديّ الولاشجرضي غفر الله له ولجميع المسلمين في شهور سنة ثلث وستين وستّمأية والحمد لله وحده والصلوة على محمّد وآله ،'،

666

الكتاب Ms.

طبع فی مدینة شالَوْن علی نهر سَوْن بمطبع برطوند

Ma Builton

VALLE AND THE TAR ASSESSED AS SELECTED AS A SELECTED AS A

## KITAB AL - BAD' WAT - TARIKH

BY

MUTAHHAR IBN TAHIR AL-MAQDISI

## VOLUME SIX

DISTRIBUTED BY AL - MUTHANNA LIBRARY
BAGHDAD

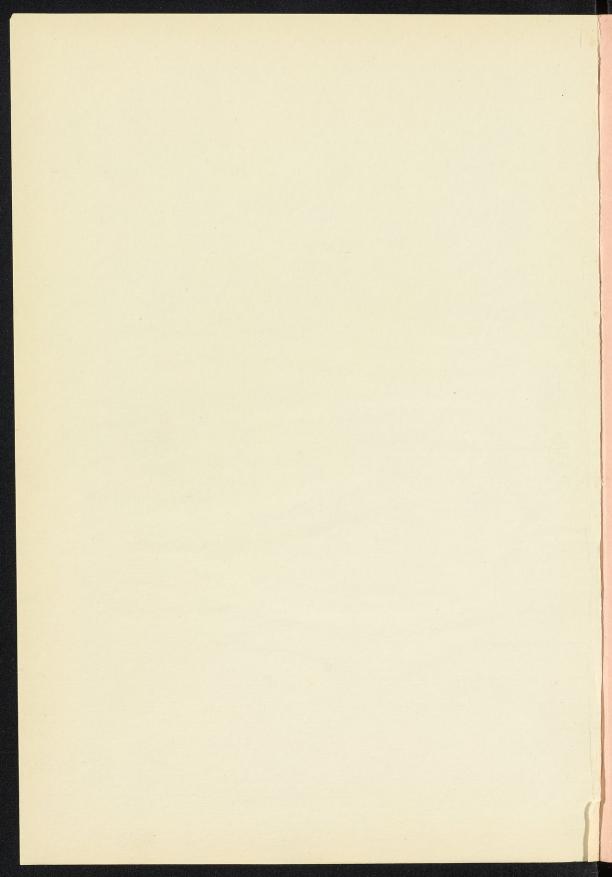

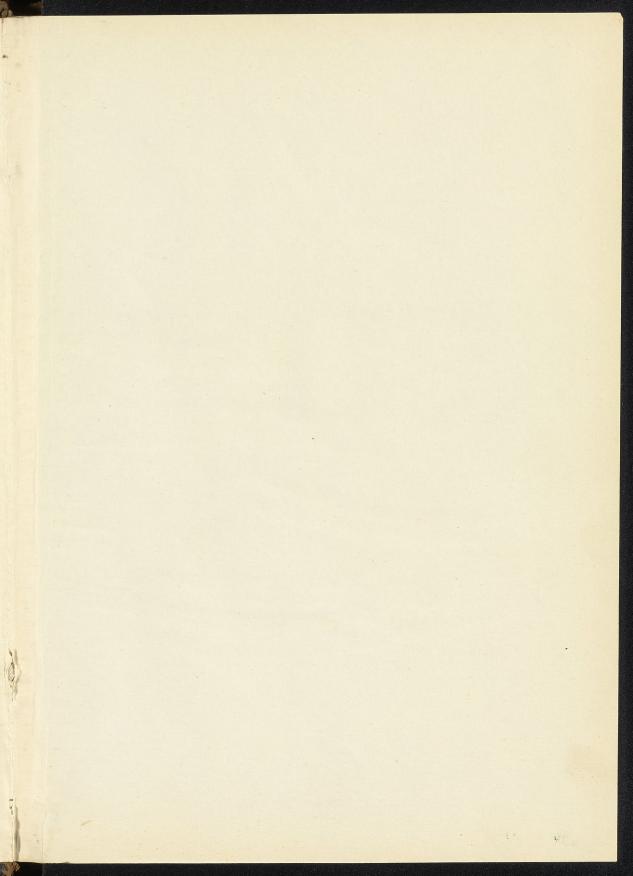

